قادة مصر الفرعونية

وتشنسون



# المحتويات

| المقدمة      |                             | 5  |
|--------------|-----------------------------|----|
| الفعل الأول  | أسرة التحامسة               | 12 |
| الفتل الثانى | الملك تحتمس الثاني وحتشبسوت | 31 |
| الفعل الثالث | الملكة حتشبسوت              | 48 |
| الفعل الرابع | المظاهر                     | 68 |
| الفعل الفامس | التجارة والاستكشافات        | 86 |



### المقدمة

لقد غت الحضارة المصرية القديمة، وازدهرت، ويرجع الفضل في ذلك للظروف الطبيعية المميزة للأراضي المصرية. وتنقسم مصر إلى جزأين: الجزء الجنوبي، المعروف باسم مصر العليا (أو الوجه القبلي)، ويتكون من شريط طويل ضيق من الأراضى الخصبة على كل من ضفتى نهر النيل، الذي ينبع من الجنوب ويتدفق نحو الشمال. وبقية الأراضي في مصر العليا، تتكون من أراض صحراوية. وتوجد أيضًا مرتفعات صخرية في الشرق، بين النيل والبحر الأحمر، وصحراء في الغرب. أما الجزء الشمالي من البلد، والمعروف باسم مصر السفلى (أو الوجه البحري)، فهو عبارة عن أراض منبسطة، يتفرع فيها النهر إلى فرعين يصنعان معًا شكل الحرف ٧، وهذه المنطقة تعرَف باسم دلتا النيل.

## أرض التثنية

إن فكرة الجزأين اللذين يكونان الوحدة الكاملة، أمر شائع في الفكر المصرى القديم؛ حيث تنقسم مصر إلى جزء شمالي، وآخر جنوبي، وأيضًا، إلى أرض خصبة سوداء صالحة للزراعة، تسمى: كمت، وأرض صحراوية حمراء، تسمى: دشرت. وكان الحكام المصريون، الذين عرفوا باسم الفراعنة، كثيرًا ما يُنادى بهم باعتبارهم: ملوك الأرضين. كما أن غطاء الرأس الملكي كان مصنوعًا من تاجين متداخلين، التاج الأبيض لمصر العليا، والتاج الأحمر لمصر السفلي. كذلك فإن اسم الفرعون مستمد من المصطلح المصرى القديم «بر – عا»، أو البيت الكبير، وقد كان هذا هو اسم قصر الملك المصرى.

## التاريخ المصري

قام الباحثون بتقسيم التاريخ المصرى إلى فترات زمنية مختلفة سعيًا لجعله مفهومًا أكثر. وأول من فعل ذلك، كان الكاهن المصرى مانيتون، الذى سجَّل تاريخ مصر باليونانية، من أجل الفرعون بطليموس الأول، في حوالي سنة 300 ق.م، وقد قسَّم ملوك مصر إلى جوالي ثلاثين مجموعة، وسُميت هذه المجموعات الأُسَر الحاكمة. وعادة ما كان التقسيم يعتمد على وجود عائلات حاكمة مختلفة.

كذلك، فقد تم تقسيم الفترات الزمنية الكبرى، وسميت الفترات الرئيسية باسم الدولة القديمة (حوالى 2735 - 2195ق.م)، والدولة الوسطى (حوالى 2064 - 1797ق.م)، والدولة الحديثة (حوالى 1560 - 1090ق.م). وبين الدولة القديمة والدولة الوسطى، وبين الدولة الوسطى والدولة الحديثة، توجد فترة اضمحلت خلالها سلطة الدولة المركزية؛ وتعرف اصطلاحًا بمرحلة الانتقال.

### الحكم

كان الفرعون هو أقوى شخص فى المجتمع المصرى، وهو المسئول عن كل المؤسسات الدينية والسياسية. وكان يختار كل أفراد السلطة الحاكمة، وكل الكهنة الرئيسيين، الذين كانوا عادة من أفراد عائلته. كذلك كانت وظيفة الملك تُعدُّ وظيفة إلهية، حيث كان الملك عثل إلهًا يُدعى «حورس»، وهو ابن لاثنين من الألهة البارزة، وهما «أوزيريس» و«إيزيس». ومن بين ألقاب الفرعون لقب «ابن رع»، وهذا اللقب يُظهِر أن الملك كان مرتبطًا جدًّا بإله الشمس «رع». ومن منظور روحى، فإن الدور الأساسى للملك كان الحفاظ على «ماعت». ومن الصعب ترجمة ماعت بدقة، لكنها تتضمن الحق، والعدالة، ومبدأ التناغم فى الكون.

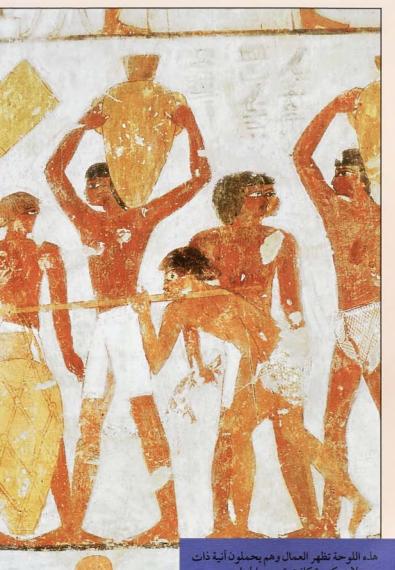

هذه اللوحة تظهر العمال وهم يحملون أثية ذات حمولات كبيرة كانت تسمى الجرار.

فى أثناء الدولة الحديثة، كانت العاصمة منف هى مقر الحكومة والإدارة، وكانت تقع فى ملتقى الطرق بين مصر العليا ومصر السفلى. لكن العاصمة الدينية والطقسية عادة ما كانت هى طيبة، فى جنوبى مصر (العليا). كانت طيبة هى مركز العبادة للإله «أمون» ومعناه: الخفى. وأصبح هو الإله الأعظم بين كل الألهة أثناء الدولة الحديثة، وهو وكثيرًا ما كان يرتبط بأهم إله للدولة القديمة، وهو «رع» إله الشمس، وصار اسمهما معًا «أمون – رع».

## الإمبراطورية

شملت الإمبراطورية المصرية أراضى فى الشمال والجنوب، معظم النوبة فى الجنوب، كان يحكمه نائب للفرعون المصرى، وكان يُعرَف باسم ابن ملك «كوش». وفى سوريا وفلسطين، كان الموقف أكثر تعقيدًا. إذ كانت هذه المناطق مكونة من دويلات صغيرة مستقلة، محاطة بقوى أكبر تتساوى فى قوتها مع مصر، ومن بينها



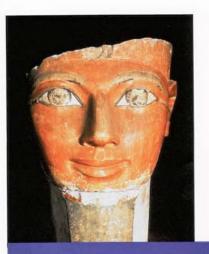

غشال نصفى من الججر الجيرى الملون لدحتشبسوت»، ابنة «تحتمس الأول». وقد تزوجت من «تحتمس الثانى»، وفيما بعد حكمت مصر.

الإمبراطوريات الميتانية، والأشورية، والحيثية.

سمح الفرعون للدول الصغيرة أن تُبقى على قادتها، الذين عادة ما كانوا ينالون التعليم في بلاط الفرعون المصرى. وكان يُفرض على هؤلاء الرجال أن يُقسِموا بقسم الولاء للدولة المصرية، وأن يرسلوا الضرائب، في شكل أطعمة، ومشروبات،

وبضائع أخرى. غير أن القوى الكبرى دخلت فى حروب متتابعة للسيطرة على هذه الدول الصغرى. وكان الجيش المصرى يتكون من جزء مركزى، يشمل الجنود المتفرغين للجندية، الموزعين بين الحاميات العسكرية فى مصر، والنوبة، وفلسطين.

ولكن باستطاعة الفرعون أن يجند إلزاميًّا جنودًا إضافيين بالجيش، من المعابد، والموظفين الحكوميين الأخرين، عندما كان يَتم التخطيط لمهام واسعة النطاق.

#### حتشبسوت

كانت «حتشبسوت» شخصية مميزة في التاريخ المصري القديم؛ لأنها حكمت مصر رغم كونها امرأة. وعلى الرغم من أن علماء الأثار غير واثقين من تاريخ حكمها، فإنه من المعتقد أنها حكمت إما في الفترة من سنة 1504 - 1482ق.م، وإما من سنة 1479 -1457ق.م، عقب بداية الفترة المعروفة باسم الدولة الحديثة. إننا نعلم عن الأحداث الكبري في فترة حكمها، ويرجع الفضل في ذلك للنقوش العديدة التي أمرت بنقشها، سواء في معبدها الجنائزي في الوادي الغربي لطيبة، أو في معبد آمون في الكرنك. غير أننا نعلم أقل من ذلك بكثير عن حياتها الشخصية، حيث لا يُوجد سوى القليل جدًّا من الوثائق الخاصة التي كتبتها هي، أو كُتِبَت عنها، بل إننا لا نعلم حتى ماذا كان شكلها. وتتفق هذه الفجوة في معرفتنا مع حقيقة أن تمَّ تدمير الكثير من أثارها ونقوشها، بعد موتها بفترة وجيزة حداً.

ومع ذلك، فإن «حتشبسوت» تمتعت بالتأكيد بفترة حكم ناجحة ومزدهرة. وكانت زوجة لفرعون، وكذلك كانت عمة لفرعون تولى الحكم بعدها.

# أسرة التحامسة

الفعل الأول

إن أول فرعون من الدولة الحديثة، وأول ملك ينتمى إلى الأسرة الثامنة عشرة، كان اسمه «أحمس الأول». وقد حكم منذ 1550 وحتى 1525ق.م.

لقد حارب «أحمس» وأخوه «كامس» وأبوه «سقنن رع تاعا» الهكسوس واستطاعوا هزيمتهم. وكان الهكسوس هم الحكام الأجانب الذين جاءوا من المناطق الشمالية في كنعان وسوريا، وقد حكم الهكسوس مصر لمدة حوالي 200 سنة. وهذا يعني أن «أحمس» كان أول فرعون مصرى بعد فترة دامت لأكثر من 200 سنة، وقد تمكن من أن يفرض سيطرته على كل أجزاء مصر.

جاءت عائلة «أحمس» من مدينة «طيبة»، في جنوب مصر (العليا). و على الرغم من أن «منف» ظلت هي العاصمة السياسية لمصر، فإن «طيبة» أصبحت أكثر أهمية في الدولة الحديثة. فقد كانت

مركزًا لعبادة أهم إله، هو الإله «أمون»، وكذلك فإن معظم الفراعنة في الدولة الحديثة اختاروا أن يدفنوا في وادى الملوك غرب طيبة.

## أمنحتب الأول

مات «أحمس» شاباً، ربما في الخامسة والثلاثين من عمره، وتولى الحكم بعده ابنه «أمنحتب الأول»، الذي أصبح الفرعون الثاني في الأسرة الثامنة عشرة. وفي بداية حكمه في سنة 1517ق.م، كان «أمنحتب» يتلقى مساعدة من والدته، «أحمس نفرتاري»، التي كانت بمثابة الوصي على العرش، حتى كبر «أمنحتب» بما يكفى ليتولى الحكم بنفسه. كذلك حصلت «أحمس نفرتاري» على لقب زوجة الإله «أمون». وهذا يعنى أنها صارت كاهنة مسئولة عن بعض الطقوس الدينية في معبد الكرنك. وحقيقة أن «أحمس نفرتاري» تولت مهام "دينية وسياسية هامة تُظهر أن السلطات الحاكمة في الأسرة الثامنة عشرة، لم تعتقد أنه من الغريب السماح للنساء الملكيات أن يلعبن أدوارًا بارزة وقوية.

وفى أثناء معظم فترات الدولة الحديثة، كان أهم إله فى مصر هو «أمون-رع»، وقد كان بشكل ما إلهًا مركبًا من إلهين، وهما «آمون» إله «طيبة» وإله الشمس «رع». وكان المعبد الرئيسي لعبادة «أمون-

رع» هو معبد الكرنك الضخم في طيبة.

تزوج «أمنحتب الأول» من «ميريت - آمون». ونحن نعرف أنهما لم ينجبا أى أطفال ذكور، أو على الأقل لم يكن لهما أبناء ذكور تجاوزوا مرحلة الطفولة. غير أنه ربما كانت تُوجَد أخت أو ابنة لهما اسمها «أحمس»، على الرغم من أن هناك اختلافًا بين علماء المصريات بشأن الأبوين الحقيقيين لـ«أحمس». وقد علمنا بوجودها لأن الفرعون التالى، «تحتمس الأول»، بنى مزاعمه لأحقيته بالعرش على أساس أنه كان زوجًا لها.

# تحتمس الأول

كان «تحتمس الأول» جنديًّا فى منتصف العمر، حينما أصبح الفرعون الثالث فى الأسرة الثامنة عشرة، وحاكم مصر فى سنة 1496ق.م.، ويرجع سبب شهرته لكونه أول الفراعنة المحاربين العظماء فى الدولة الحديثة. إذ إنه قاد حملات عسكرية ناجحة جنوبًا إلى النوبة، وشمالاً إلى سوريا، وهناك وضع لوحًا حجريًّا تذكاريًّا يُظهِر أنه استطاع الوصول حتى نهر الفرات.

أحد أهم مصادرنا الرئيسية للمعلومات عن الحملات العسكرية التي قام بها «تحتمس الأول» تأتي من مقبرة جندي يدعي «أحمس

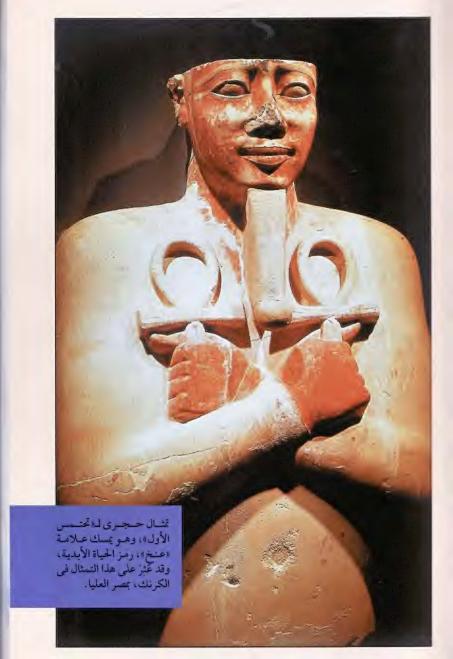

ابن أبانا»، الذي عاش في مدينة تُسمّى الكاب، وهي تبعد حوالي 64 كم جنوب طيبة. إن جدران مقبرة «أحمس» مزخرفة بما يُسمى سيرة المقبرة. وهي عبارة عن قصة حياته مدونة بالصور والكتابات الهيروغليفية، على جدران مقبرته؛ حتى تتمكن الألهة من رؤية مدى نجاحه في حياته وفي عمله. ونحن نعلم في هذه الحالة تحديدًا، أن الشخص الذي قام بزخرفة المقبرة، هو حفيد «أحمس» ويُدعى «باحرى» وكان يشغل منصب الكاتب، وعلى الجدار الشرقي للمقبرة، توجد صورة صغيرة لـ«باحرى» واقفا بجوار جده. لقد عاش «أحمس بن أبانا» فترة طويلة جدًّا حيث إنه كان جنديًّا، حارب تحت قيادة أربعة حكّام مختلفين، جاءوا بالتتابع، كما كان قائدًا حربيًّا كبيرًا تحت حكم الملك «تحتمس الأول». «لقد كنت شجاعًا في حضوره في المياه الأسنة، عند سحب السفينة عب الجندل. ومن أجل ذلك تم تعييني قائدًا لطاقم السفينة». وقد وصف الحملة الشمالية قائلاً:

تقدم (الملك) نحو رتنو (سوريا)، ليصب ً غضبه على الأراضى. وعندما وصل جلالته إلى ناهرينا، وجد جلالته أن الخصم ينظم قواته. عندها أوقع بهم جلالته مذبحة كبرى. وكان الأسرى الأحياء الذين جلبهم جلالته معه

من غزواته بأعداد لا تحصى.

كذلك ركز «تحتمس الأول» على تحسين العاصمة الملكية الجديدة في طيبة. وقد ساعده في ذلك رجل اسمه «إنيني»، الذي كان حاكمًا لطيبة ومن ألقابه: الأمير ولى العهد، والقيّم، ورئيس كل الأعمال في الكرنك. وتأتى القائمة الرئيسية لمنجزاته من سيرة مقبرته.

أصبح «إنيني» مشرفًا على مشروعات البناء الخاصة بالملك وكان مسئولاً عن تطوير معبد الكرنك، ومن بين التحسينات، إقامة صرحين، وبناء المسلتين اللتين ارتفعتا لحوالي 72 مترًا. «كنت أراقب تشييد المسلتين، وبناء السفينة التي يبلغ طولها 63 مترًا، وعرضها 21 مترًا؛ حتى نتمكن من نقل هاتين المسلتين. وقد وصلتا في أمان، سالمتين، واستقرتا في الكرنك».

المسلة نحت حجرى يعلوه هرم صغير، يعرف بالهُرَيم. وعادة ما يَتمُّ تغطية المسلة كلها بالكتابات. وكذلك كثيرًا ما كان الهُرَيم يُغطَّى برقائق من الذهب حتى يعكس أشعة الشمس، وكانت المسلات طويلة للغاية، حتى تكون أول شيء تسقط عليه أشعة الشمس في الصباح. كذلك كان الهدف من المسلات أن تُصور الأشعة الأولى من الشمس، وكانت لذلك رمزًا هامًّا لعبادة إله الشمس.

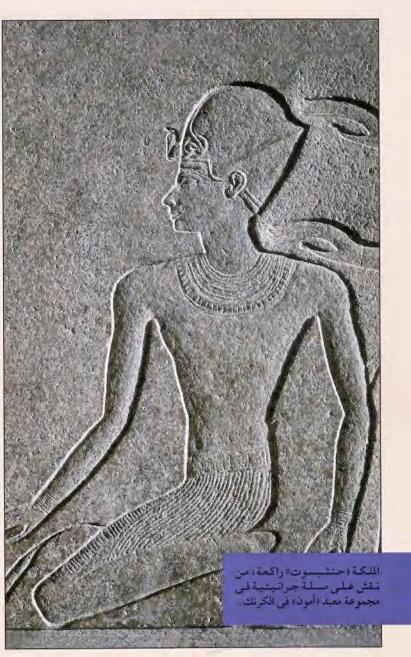

### الحياة العائلية

كانت للملك «تحتمس الأول» زوجتان، إحداهما تُدعى الحمس»، والثانية تدعى «موت - نوفريت». ومن غير الواضح ما إذا كان قد تزوج المرأتين في الوقت نفسه، أم صارت «أحمس» الزوجة الثانية بعد موت زوجته الأولى.

كان لـ «تحتمس» ثلاثة أبناء من زوجته «موت - نوفريت»، وهم الواج موسى»، و«أمون موسى»، و«تحتمس»، وكان له، على الأقل، بنتان من زوجته «أحمس»، أسماهما «حتشبسوت» و«نفروبتى». وتوفيت نفروبتى عندما كانت صغيرة في عمر الطفولة. وعاش «أمون موسى» و «واج موسى» حتى سن صباهما. كما أطلق على «أمون موسى» لفترة وجيزة لقب قائد الجيش العظيم، مما يُشير إلى أنه قد تمَّ تتويجه أميرًا ووليًّا للعهد. غير أنه مات وهو صغير، مخلفًا وراءه الابن الثالث، «تحتمس»؛ ليكون وريثًا للعرش.

عاشت «حتشبسوت» وإخوتها مع أمهاتهم فى قصر منفصل للنساء، وبقية الأقارب من النساء، والكثير من الخدم. ونحن نعرف أن «حتشبسوت» كانت تحب بصفة خاصة مربيتها «سات رع»، وعُرِفَت بعد ذلك باسم «إينت»، لأن «حتشبسوت» فيما بعد أمرت بتشييد تمثال يصور «حتشبسوت» ملكةً تجلس على ركبتى مربيتها، وأمرت أن

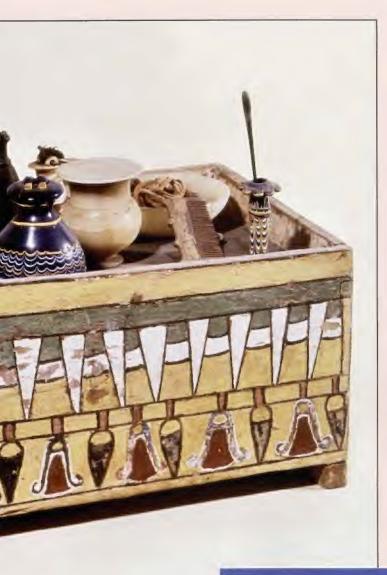

صندوق لأدوات الزينة يخص زوجة مستول مصري رفيع المستوى.

يُوضَع هذا التمثال في معبدها الجنائزي. كانت القصور الملكية في الدولة الحديثة معروفة باسم قصور الحريم. وتتكون من قرية صغيرة محاطة بجدار من الطوب اللن. وكانت خلف الجدران حدائق مملوءة بالأشجار والزهور والفواكه والخضراوات، وبرك مائية، بل في بعض الأحيان، قد تصل إلى بحيرات صغيرة حيث يمكن للناس أن يجلسوا إلى جانب المياه لتلطيف الجو أثناء الطقس الحار. كانت هذه المجمعات الملكية عادة ما تضم أيضًا مطبخًا مستقلاً ومخبزًا لإنتاج الخبز، ومصنعًا لإنتاج شراب الشعير، ومنطقة لذبح الحيوانات. ذلك، بالإضافة إلى صفوف من الخازن.

لقد عاشت العائلة الملكية بالفعل فى مبنى منفصل فى داخل المُجَمَّع الملكى. وكان هذا المبنى يتكون عادة من بناء مربع





هذه الصدرية مصنوعة من الذهب ومصقولة بحجر نفيس على شكل جعران، وكانت الصدرية زينة يتم ارتداؤها على الصدر. الشكل، بداخله فناء واحد على الأقل. وكثيرًا ما كان هذا الفناء غير مسقوف، وبه بركة غير عميقة في المنتصف. وكانت الغرف تنفتح كلها على هذه المنطقة المركزية. ومن بين الغرف، كانت غرفة كبيرة للجلوس، وأحيانًا كان يُوجد بها مقعد بارز مميز، مبنى بجانب الجدار، في أحد أطراف الغرفة؛ حيث ينبغى أن يجلس الملك، بالإضافة إلى صفوف من المقاعد الطويلة، من أجل الزوار، مبنية إلى جوار الجدران الأخرى.

أحيانًا كانت توجد بغرف النوم، مصطبة مرتفعة مخصصة للنوم، مبنية من الطوب اللبن. أما في الحالات الأخرى، فقد كان الناس ينامون على أسرة خشبية عليها شرائط متقابلة عند المنتصف، لتجعلها مريحة. كما كانت هناك حمامات، بكل منها مكان للاغتسال، ومكان آخر يستعمل كمرحاض. كذلك كان يُوجد العديد من السلالم التي تُؤدّى إلى سطح المبنى.

وفى بلد مثل مصر، يتمتع بمناخ حار وقليل من الأمطار، فإن الكثير من الأنشطة اليومية تحدث فى الهواء الطلق. وكانت الأسطح بها مظلات، وهذا هو المكان الذى كان الناس يتناولون فيه طعامهم فى أغلب الأوقات، أو يستريحون فى فترة ما بعد الظهيرة. وكان المكان يكتظ بالعشرات من الخدم، من بينهم المربيات والخادمات والطهاة

والمنظفون والبستانيون. كما كان هناك أيضًا موظفون، لديهم ألقاب مثل مراقب الحريم؛ للتأكد من سير كل الأمور على نحو ملائم.

وعلى الرغم من أن أخوة «حتشبسوت» تعلموا القراءة والكتابة، فلا يُوجد دليل على أن البنات في العائلة الملكية قد ذهبن قط إلى المدرسة. يُوجد دليل على أن البنات هي العائلة الملكية قد ذهبن قط إلى المدرسة، نحن لا نعلم إذا كانت «حتشبسوت» قادرة على قراءة الهيروغليفية، أو الهيراطيقية التي كانت كتابة مبكرة للهيروغليفية، أم لا. ومع ذلك، وكما كان للأميرات مربياتهن الخاصة، كان لهن أيضًا معلمون من الرجال، وبالتالي فإن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن «حتشبسوت» ربما تكون قد تعلمت على الأقل المهارات الأساسية للكتابة والقراءة.

غير أن «حتشبسوت» بالتأكيد، تدربت على المهارات الضرورية للكة مصر، فقد كانت المرشحة الأكثر احتمالاً للزواج من رجل سيصير الملك القادم لمصر. لقد حازت جدتها وأمها على اللقب الكهنوتي الهام وهو زوجة الإله «أمون»، كما تعلمت «حتشبسوت» الطقوس والواجبات الدينية الخاصة بهذا المنصب، وكذلك أهمية مثل هذه الطقوس والغرض منها. ونظريًّا، فإن من يتم اختيارها زوجة للإله «أمون» عليها أن تذهب يوميًّا إلى المعبد الكبير للإله «أمون». وكانت هي ورئيس كهنة «أمون» يقومان طقسيًّا بتدمير تماثيل صغيرة تمثل أعداء الإله، ثم الاغتسال في البحيرة المقدسة القريبة من

العبد، وإعداد الطعام والشراب لتمثال الإله.

هناك الكثير من الأمثلة الواقعية في المتاحف لملابس خاصة بالمصريين القدماء. هذه الملابس غالبًا ما كانت تصنع بشكل جميل وبمهارة عالية من خيوط رقيقة جدًّا، تستخرج من نبات الكتان. ونحن نعرف أن المصريين كان باستطاعتهم إنتاج خامات جميلة ورقيقة جدًّا، بها ثنيات صغيرة جدًّا أو حواف مصنوعة من نسيج ملون بنماذج من الزهور أو الطيور. ومن بين الملابس التي وجدت في مقبرة «توت عنخ امون»، الذي مات عندما كان عمره يناهز العشرين عامًا، بعض القطع المزخرفة بعُقد أو أشغال معدنية. وبالإضافة إلى قمصانه وتنوراته وأرديته، وكانت لديه أيضًا أحذية وأحزمة وأغطية رأس وقفافيز.

كانت «حتشبسوت» ترتدى عادة ثيابًا بسيطة. وكانت هذه الثياب مصنوعة من قطعة نسيج بها حمالتان من على الكتفين، وفي الشتاء كان يتم إضافة أكمام طويلة إلى الحمالتين. وكان حذاؤها مصنوعًا من البردى المنسوج والمجدول معًا، أو من جلد رقيق. كما كان شعرها يُضَفَّر في جديلة سميكة على الجانب الأيمن من رأسها. وكان لها الكثير من الحُليّ المخصصة لشعرها، مصنوعة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة، وكذلك قطع أخرى من الحُليّ، ومن بينها الأساور والخلاخيل والأقراط.





وفى بعض الأوقات، وفى مناسبات خاصة، كانت «حتشبسوت» ترتدى أيضًا ثوبًا خارجيًّا مصنوعًا كليًّا من خرزات صغيرة ملضومة معًّا، وفى الوقت الراهن، هناك عدة أمثلة لتلك الثياب فى المتاحف. كما كان من بين اللعب التى تلعب بها، بعض الكرات ونماذج للحيوانات، كما كان عندها أيضًا، عرائس من الخشب ترتدى الملابس، وكان لبعضها عدد من الملابس تغيرها عند اللزوم.

### الممارسات الجنائزية الملكية

وفى عصر الدولة القديمة والوسطى، كان الفراعنة يدفنون فى مجموعات هرمية فى شمال البلاد، سواء فى الجبانة الكبرى بالقرب من العاصمة منف، أو إلى الجنوب منها قليلاً بجوار الفيوم، قريبًا من عاصمة الدولة الوسطى فى «إتى – تاوى» (ربما بالقرب من دهشور).

مات الملك «تحتمس الأول» والد «حتشبسوت» في سنة 1492ق.م، وكان أول فرعون مصرى يُدفَن في مقبرة في وادى الملوك. ويُعَدُّ وادى الملوك واديًا منعزلاً وموحشًا، في المرتفعات الصخرية التي تقع على الناحية الغربية لنهر النيل، في مواجهة مدينة طيبة.

إن "إنينى"، حاكم طيبة، الذي كان أيضًا مسئولاً عن هذا المشروع، سجّل في مقبرته عن نفسه قائلاً: «كنت مشرفًا على أعمال حفر مقبرة

جلالته في الجرف ، بفردي، دون أن يرى أحد، أو يسمع».

كان أكبر عيب للدفن تحت أحد الأهرامات، أن الجميع يعرفون مكان الجشمان. وعبر التاريخ المصرى، وخاصة فى فترات عدم الاستقرار الاجتماعى، كانت عمليات سرقة المقابر الملكية مشكلة كبرى للدولة المصرية. فقد كان الجميع يعرفون أن هناك ملكاً أو ملكة مدفونا إلى جوار كمية كبيرة من الذهب والحلى والممتلكات النفيسة. هذه الثروات لم تكن فقط مدفونة فى المقبرة، لكنها أيضًا كانت تحيط بالجئة الملكية. وفى الحقيقة، فإن كل مواقع الدفن الملكى تقريبًا، قد تعرضت للتحطيم والسرقة، وعادة كان يحدث ذلك بعد الدفن بفترة قصيرة.

حاول الكهنة والمسئولون المصريون أن يحرسوا المقابر لمواجهة هذه السرقات، ولكن كان عليهم في كثير من الأحوال، أن يعيدوا فتح

الحديثة. أولاً: لم يعد الملوك وعائلاتهم يدفنون في المجموعات الهرمية، بل كانوا يُدْفنون عادة بالقرب من طيبة، في الجنوب، بدلاً من الشمال. وذلك أساسًا لأن العائلة الملكية من الأسرة الثامنة عشرة أتت من الجنوب، ومن الواضح أنها كانت مرتبطة أكثر بمنطقتها وبالمكان الذي دُفِنَ فيه أجدادها. ثانيا: أصبح تصميم مجموعة الدفن الملكي موزعًا على قسمين. المقبرة نفسها كانت مخفية. أما المعبد الجنائزي، الذي كان في السابق جزءًا من المجموعة الهرمية، فقد صار بناءً منفصلاً في مكان مختلف. وفي هذا المكان استطاع كهنة المجموعة عارسة شعائرهم التي تتضمن عبادة الملك المتوفى.

# الملك تحتمس الثانى وحتشبسوت

لفتل الثانى

سنة 1492ق.م خلف «تحتمس الأول» ابنه الوحيد الباقي على قيد الحياة، وهو «تحتمس الثاني»، وتضم الألقاب الملكية للفرعون الجديد خمسة أسماء عظيمة حصل عليها، يوم تتويجه. كانت هوية الملك الجديد واهتماماته، تنعكس كثيرًا في الأسماء المختارة. فالاسمان الأخيران للملك، كان يتم نقشهما في الخرطوش الملكي، وهو شكل بيضاوي زخرفي. أحدهما هو الاسم الرسمي للملك، وكان يُسْتَخدم من أجل أمور مثل البيانات الرسمية والتعاملات الأجنبية، ويحمله عند اعتلائه العرش. أما الاسم الأخير، فقد كان الاسم الشخصى للملك، وهو الاسم الذي كان يُستَخدَم من قبَل عائلته وأصدقائه، ويطلق عليه عند الولادة.

اختار «تحتمس» لقب «عاخبر إن رع» (يصير عظيمًا مثل رع) ولقب «تحتمس» (تحوت قد وُلِدَ)،

وهو الاسم الذي ربما اشتهر به في مرحلة تنشئته.

احتفظ «تحتمس» باسم «تحوت» باعتباره إله الكتابة والمعرفة. وكان أيضًا مرتبطًا بقوة بالقمر.

من المؤكد أن «تحتمس الثانى» كان قد تزوج من «حتشبسوت» عندما اعتلى العرش. وبدأ حكمه بالأسلوب التقليدى، مع زوجته، «حتشبسوت». وتختلف التقديرات الحديثة فيما يتعلق بعمرهما عندما أصبحا ملكًا وملكة، ولكن يتفق معظم المؤرخين على أنهما كانا في مرحلة المراهقة على ما يعتقد.

ومع أن الفرعون «تحتمس الثانى» يُعَدُّ شخصية غامضة فى التاريخ المصرى القديم، فإننا نعرف أن «تحتمس الثانى» واصل سياسات أبيه العسكرية، وقاد حملات فى النوبة فى الجنوب، وفى سوريا فى الشمال. كما نعرف، على سبيل المثال، أنه قد نشب تمرد ضد الحاكم المصرى فى النوبة، خلال السنة الأولى من حكمه. وتذكر التقارير الرسمية:

جاء شخص ليبلغ جلالته بما يلى: « لقد بدأت كوش (النوبة) في التمرد، وهؤلاء الذين كانوا رعايا لسيد الأرضين، زرعوا العداء، وبدأوا يلحقون الأذى به». وقد غضب جلالته من هذه الأخبار، وصار مثل الفهد، عندما

سمع بها.

قرر «تحتمس الثاني» أن الأمر يحتاج اتخاذ تصرف حازم لقمع هذا العصيان. وقد سجل المؤرخون الرسميون:

أرسل جلالته جيشًا ضخم العدد إلى النوبة ... من أجل الإطاحة بكل هؤلاء الذين تمردوا ضد جلالته... هذا الجيش التابع لجلالته أطاح بهؤلاء البرابرة. ولم يترك الجنود ذكرًا واحدًا على قيد الحياة، بحسب تعليمات جلالته، فيما عدا أحد أطفال زعيم كوش، فقد أخذوه بعيدًا وهو حى لكى يعيش أسيرًا لجلالته.

لقد أحضروا ابن زعيم قبيلة النوبيين ليتعلم ويتدرب في مصر، ربما نتيجة لفكرة أنهم سوف يعيدونه في النهاية إلى النوبة، ليحكم هناك كنائب للفرعون، وهذا مثال للسياسة التي وضعها التحامسة. إذ كان يتم إحضار الشباب من العائلات الأجنبية الملكية أو الحاكمة، إلى مصر من أجل تعليمهم الأسلوب المصرى في الحياة. نحن نعلم أن «تحتمس الثاني» قاد حملة عسكرية واحدة ناجحة على الأقل في سوريا. وهناك سيرة مقبرة أخرى في إحدى المقابر بالكاب، وهذه المرة تخص جنديًّا يُدْعي «أحمس بن نحبت»، بالكاب، وهذه المرة تخص جنديًّا يُدْعي «أحمس بن نحبت»، يُسجل قائلاً: «لقد اصطحبت الملك «عا خبر إن رع» مبتهجًا

بالانتصار، وهناك أحضروا لى فى الأراضى البدوية الكثير من الأسرى الأحياء، لم أستطع أن أحصيهم». وهناك أيضًا جزء صغير من مدونة فى معبد فى الدير البحرى تضع قائمة بالهدايا (أو الاحتمال الأكثر ترجيحًا، غنائم الحرب) التى أحضرها «تحتمس الثانى» من سوريا، ومن بينها الأفيال.

كان «تحتمس الثانى» مهتمًّا أيضًا بإكمال مشروعات البناء التى أمر بدأها أبوه، على الرغم من أن الدلائل المتبقية عن المبانى التى أمر ببنائها، أو أكمل تشييدها قليلة، ومن جديد، نجد الحاكم «إنينى» حاكم طيبة هو الذى كان مسئولاً عن هذه المشروعات. «لقد كنت المفضل عند الملك فى كل مكان له... إننى بلغت ما كان للعصر القديم من توقير وإجلال، كما تمتعت بنعم جلالته على مر الأيام، وكنت أحصل على طعامى من على مائدة الملك».

كانت «حتشبسوت» تتصرف كملكة وشريكة «لتحتمس الثانى»، وحصلت على لقب زوجة الملك العظيمة، كما أنها صارت أيضًا زوجة الإله «آمون»، وهذا هو اللقب الذى كانت شديدة الافتخار به واستخدمته كثيرًا جدًّا في النقوش. وأنجب «تحتمس الثاني» و«حتشبسوت» ابنة اسمها «نفرو رع». كما كان لـ «تحتمس» أيضًا ابن من زوجته الثانية، «إيزيس»، وأطلق عليه أيضًا اسم «تحتمس».

فى ذلك الحين، بدأ إعداد مقبرتين من أجل الزوجين الملكيين. كانت مقبرة «تحتمس الثانى» فى وادى الملوك. ولأنه لم تكن هناك حتى ذلك الوقت جبانة خاصة لنساء العائلة المالكة، فقد اختارت حتى ذلك الوقت جبانة خاصة لنساء العائلة المالكة، فقد اختارت المواجهة للنهر قبالة مدينة طيبة. وتم وضع تابوت حجرى ضخم أصفر، ودُوِّنت عليه العبارات الأتية: «الأميرة العظيمة، عظيمة فى الحظوة والسمو، سيدة كل الأراضى، الابنة الملكية والأخت الملكية، زوجة الإله، الزوجة الملكية العظيمة، سيدة الأرضين، حتشبسوت». غير أنه عندما قام عالم الآثار «هوارد كارتر» بالتنقيب فى هذه المقبرة عام عندما قام عالم الآثار «هوارد كارتر» بالتنقيب فى هذه المقبرة عام هذه المقبرة لم تُستخدم على الإطلاق.

فى سنة 1479ق.م مات «تحتمس الثانى». واليوم لسنا على يقين بشأن أى مقبرة خصصت له فى وادى الملوك. فربما هى إحدى المقابر التى تكاد تكون غير مزخرفة، أو ربما يَتِمُّ اكتشافها فى المستقبل. ويرجع هذا الغموض إلى أنه قُرب نهاية الدولة الحديثة، انهار تمامًا الأمن والحماية فى وادى الملوك، وتعرضت الكثير من المقابر الملكية للاقتحام والسرقة. وبالتالى، فخلال مرحلة الانتقال الثالثة بعد حوالى 500 سنة من وفاة «تحتمس الثانى»، تم إخراج الكثير من المومياوات الملكية من مقابرها،

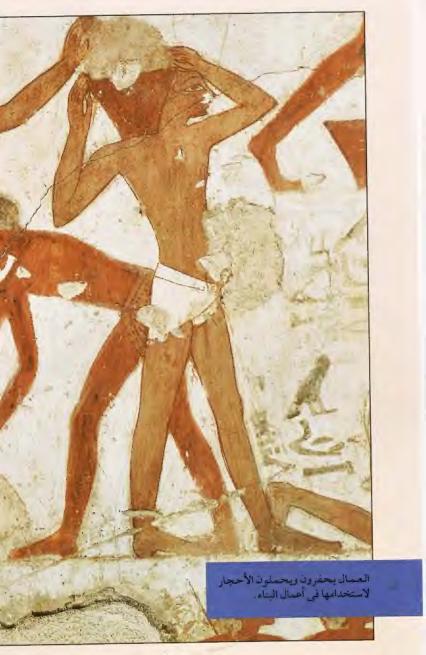

وإخفاؤها فى مقبرة جماعية بالقرب من الدير البحرى. وعندما اكتشفت هذه المقبرة فى سنة 1881م، نقلت كل المومياوات عبر النيل إلى المتحف المصرى فى القاهرة.

وكُشف النقاب عن مومياء «تحتمس الثانى» سنة 1886م، على يد عالم المصريات الفرنسى جاستون ماسبيرو. ووجد ماسبيرو أن مومياء «تحتمس» تعرضت لأضرار بالغة على أيدى لصوص المقابر القدماء. فوجد أن ذراعيه، وإحدى رجليه قد كُسِرت وانفصلت عن جثته، ثم أُعِيدت وتم ربطها في مكانها. لكن ماسبيرو تمكن من ملاحظة أن «تحتمس الثانى» كان طوله حوالى ملاحظة أن «تحتمس الثانى» كان طوله حوالى خفيف، ورأسه صلعاء في جانب منها.



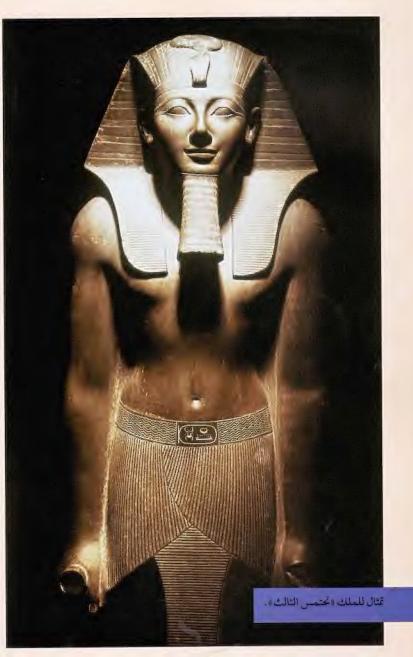

#### وصاية الملكة على العرش

كان الحاكم المنتظر لمصر هو الوريث الملكى الذكر التالى، وهو ابن المحتمس الثانى» من زوجته الثانية إيزيس. وربما كان عمر الصبى أقل من عشر سنوات عند وفاة والده، ومع ذلك، فقد اعتلى العرش، ولُقِّب المن خبر رع»، بصفته ملك مصر العليا ومصر السفلى، وكان يحمل لقب «تحتمس الثالث»، بصفته ابن «رع».

تُرى ماذا كان وضع «حتشبسوت» أنذاك؟ كان عمرها فى ذلك الوقت حوالى ثلاثين عامًا. وقد مات أبوها وزوجها. وكانت زوجة فرعون. وكانت لا تزال شابة، ويمكن أن تتزوج مرة أخرى، وتؤسس لها أسرة جديدة. ولكن تُرى، من سيكون زوجًا ملائمًا لمثل هذه المرأة القوية؟ كما أن أى زوج سيكون فى موقف قوة، قد يدفعه إلى محاولة الاستيلاء على عرش مصر.

كما حدث من قبل فى الأسرة الثامنة عشرة، عندما جاء طفل إلى العرش، فقد دُعِيت «حتشبسوت» لكى تقوم بدور الوصى على العرش لهذا الفرعون الصغير. وهذا يعنى أنها كانت مطالبة باستخدام كل خبراتها لمساعدته فى الحكم، إلى أن يكبر بما يكفى ليتولى الحكم بنفسه.

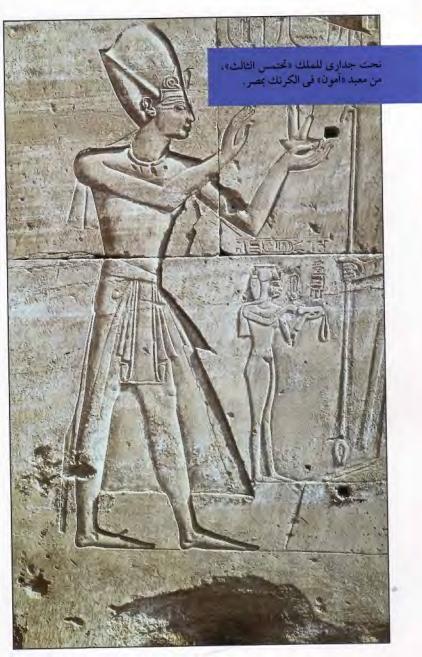

غير أن تلك كانت المرة الأولى التى يُطلَب فيها من ملكة أن تتولى الوصاية على شخص ليس ابنها، بل هو ابن زوجها من امرأة أخرى، وهي امرأة أقل أهمية، وأقل بكثير في مكانتها الملكية. في الحقيقة، كان باستطاعة «حتشبسوت» أن تزعم لنفسها أن عروقها يجرى فيها دم ملكى، أنقى بكثير من دماء الحاكم الحالى. لكن مشكلتها أنها كانت امرأة، ولا يمكن للمرأة أن تصبح فرعونًا.

ليس لدينا دليل على طبيعة المشاعر والأفكار التي كانت تجول بخاطر «حتشبسوت»، وقد حرصت طوال السنوات القليلة الأولى من حكم «تحتمس الثالث» أن تؤدى كل واجباتها كملكة تولت الوصاية على العرش. فعلى سبيل المثال، في السنة الثانية من حكم «تحتمس الثالث»، تم الانتهاء من تشييد معبد في سمنا بالنوبة. وقد حل هذا المعبد محل معبد أخر سبق أن شُيد في هذا المكان إبان الدولة الوسطى. وكان مكرسًا لذكري فرعون من الدولة الوسطى اسمه «سنوسرت الثالث» وللإله النوبي «ددون». وهناك مدونة في المعبد أسفل صورة «ددون» وهو يعانق «تحتمس الثالث»، مفترض أنها تنقل كلمات قالها الإله نفسه. فنقرأ: «ابني الحبيب «من خبر رع»، كم هو جميل ذلك المبنى البديع، الذي بنيته لابني المحبوب ملك مصر العليا والسفلي، «خع كاو رع» «سنوسرت الثالث». لقد خلّدت اسمه للأبد».



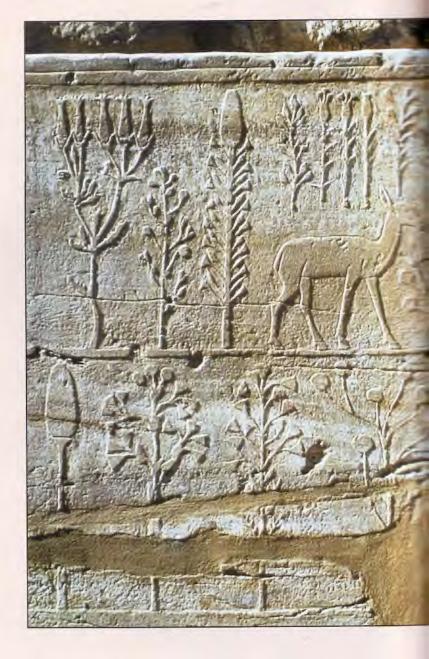

ولاحظ أنه لا يُوجد أى شكر يُوجه إلى «حتشبسوت»، وبالفعل فإن اسمها يكاد لا يُذكر على الإطلاق في المعبد.

هناك بعض المعلومات التي تفترض أن «حتشبسوت» ربما كانت تسلك مسلك الملكة أكثر بما هو متوقع من الوصيّ على العرش. وتُوجد مدونة في مقبرة الحاكم «إنيني»، الذي كان قد ظل في خدمة ثلاثة ملوك يحملون جميعًا اسم «تحتمس»، وكان رجلاً عجوزًا للغاية، وتقول هذه المدونة: «لقد وقف ابنه في مكانه بصفته ملكًا على الأرضين، بجرد أن صار حاكمًا على عرش الرجل الذي أنجبه. إن أخته الشريكة الإلهية، «حتشبسوت»، حكمت الأرض، وكانت الأرضان تحت سيطرتها. وصارت مصر تعمل أمامها بخضوع شديد».

كما وصلتنا معلومات أخرى من مدونة على مبنى يُعرَف الأن اصطلاحًا بالمقصورة الحمراء. وكان في السابق مبنى ضخمًا شيدته «حتشبسوت» ليستقر فيه قارب الإله «اَمون» في معبد الكرنك. كان القارب مركبًا خشبيًّا صغيرًا مطليًّا بالذهب وكان يُستخدم لنقل تمثال الإله. وهناك الكثير من التصاوير على جدران المعبد لكهنة يحملون مثل هذه القوارب بين معابد طيبة، وعبر شوارعها إبان الاحتفالات الدينية. لقد أُطلق على المقصورة الحمراء هذا الاسم؛ لأنها كانت مبنية من حجر الكوارتز الأحمر اللون، وكان

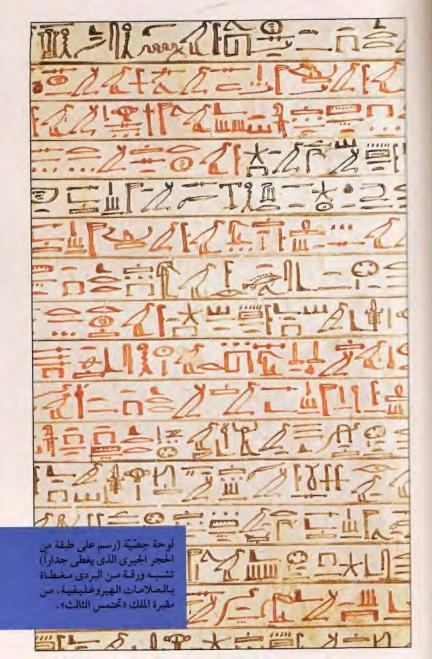

المبنى مغطى بالكامل بنقوش تصف الأحداث خلال حكم «حتشبسوت». ولكن ما يدعو للأسف بالنسبة إلى العلماء المعاصرين، أنه في لحظة ما بعد وفاة «حتشبسوت»، قام «تحتمس الثالث» بهدم المبنى، وطوال ألاف السنين ظلت كتل المبنى مختفية كحشو لجدران أخرى، وكأساسات لها. وقد تم اكتشافها في خمسينيات القرن العشرين. وأُعيد بناء المبنى مؤخرًا ليظهر من جديد على أرض معبد الكرنك.

ويصف أحد النقوش على جدران هذه المقصورة، الاحتفال الدينى في معبد الأقصر المجاور، والذي أقيم في السنة الثانية لحكم «تحتمس الثالث». وعادة ما كان يتضمن هذا الاحتفال طقسًا دينيًّا يقوم فيه إله معبد الأقصر بمساعدة الملك لإعادة تأكيد مكانته الملكية، واتحاده مع روحه الملكية، أو «كا». إن الاحتفال لم يسر في هذه المناسبة حسب الخطة الموضوعة، إذ قرر الإله أن يُقصح عن إعلان فريد.

تصف «حتشبسوت» ما حدث على النحو الآتى: «لقد جاء وحى عظيم فى حضرة هذا الإله الطيب ليهبنى مُلك الأرضين، لتهابنى مصر العليا والسفلى، كان ذلك فى السنة الثانية... وفى اليوم الثالث من احتفال الإله «اَمون»... وتم تنصيبى على الأرضين». وفُسر ذلك على أن «حتشبسوت»، والفرعون الحالى قد علما معا

16

أن «حتشبسوت» هى وريشة العرش، وسوف تكون حاكم مصر المنتظر. هذا النقش ليس له تاريخ واضح، وثمة اختلاف بين علماء الأثار حول معنى كلمة السنة الثانية، وإذا ما كان الملك محل التساؤل هنا هو «تحتمس الأول»، أم «الثانى»، أم «الثالث». ومن المستحيل حتى أن نعرف إذا كانت هذه الحادثة قد وقعت بالفعل، أو من هو الملك الذى كان معها آنذاك، غير أنها تظل إشارة مثيرة، توضح أن «حتشبسوت» لم تكن خائفة من استخدام آلهة مصر لمساندتها فى أى ادعاء مستقبلى لها بأحقيتها فى العرش.

بقدر ما يمكننا أن نعرف، فإن السنوات القليلة التالية من حكم «تحتمس الثالث»، مرت بلا أى أحداث مهمة. ولكن تعاظم إحساس «حتشبسوت» بعدم الرضا عن الدور الذى تلعبه من وراء الستار. فبدأت تعمل بالتدريج لتلعب دورًا أكبر فى حكم البلد، وفى نهاية سنة 1473ق.م، أى فى السنة السابعة لتولى «تحتمس الثالث» الحكم، تم تتويج «حتشبسوت» بوصفها ملكة شريكة فى مصر.

# الملكة حتشبسوت

الفعل الثالث

لقد كان دور الملكة «حتشبسوت» محلاً لتخمينات واختلافات بين علماء المصريات منذ القرن التاسع عشر. وهناك العديد من النظريات المختلفة التى تتناول كيف، ولماذا استطاعت الوصول إلى السلطة بهذه الطريقة. وفي سنة 1828م، بينما كان «جان فرانسوا شامبليون»، وهو أول من استطاع فك رموز الكتابة الهيروغليفية، قد تناول آثارها بالدراسة، وافترض تلقائيًّا أنها كانت رجلاً بكل تأكيد .

ولكن مع بداية القرن العشرين، لم يجد علماء المصريات غضاضة في قبول حقيقة أن «حتشبسوت» امرأة حكمت مصر. لقد رأى هؤلاء العلماء في الملكة «حتشبسوت» المرأة الحكيمة الحنون التي تنشر السلام في جميع أنحاء إمبراطوريتها.

ولكن فى السنوات المائة الأخيرة، انقسمت الأراء حولها على نطاق واسع. فيظن البعض أنها كانت مدبرة مكائد شريرة، استغلت الأساليب غير الأخلاقية لتأتى بها إلى العرش. والبعض الآخر يفترض أنها كانت زوجة أب شريرة، سرقت العرش من ابن زوجها المسكين الذى كان بلا حيلة أمامها.

لا نعرف ما مبررات «حتشبسوت» من أجل العمل على إعلان نفسها ملكة، على الرغم من أن الطموح الشخصى الجارف من الواضح أنه لعب دورًا مهمًّا في ذلك. ولكن يمكننا فقط أن نحاكمها في الواقع، من خلال الأحداث والأفعال التي نعرفها، ومن المعروف عامة أن حكمها كملكة على مصر، كان ناجحًا للغاية. إذ تمتعت مصر بالرخاء في ظل حكمها، وتم بناء الكثير من المباني الجميلة والمتطورة خلال فترة حكمها. كما أنها أمرت بتنفيذ عدة بعثات تجارية جريئة، سافرت عبر مسافات طويلة بعيدًا عن مصر، وعادت بالكثير من البضائع الأجنبية الغريبة. كذلك فإن الأقاليم المصرية في النوبة جنوبًا، وفي الشرق، وفي الشمال الشرقي كانت محمية تمامًا خلال فترة حكمها.

إن صعود «حتشبسوت» إلى الحكم حقق تقدمًا تدريجيًا خلال السنوات المبكرة من وصايتها على العرش. ولمدة سنوات كانت

كاهنة هامة في طقوس المعبد في طيبة؛ بوصفها جزءًا من دورها وهي زوجة للإله «أمون». وبعد فترة قصيرة من وصولها إلى العرش، كانت تؤدى أيضًا طقوس رفع القرابين مباشرة إلى الألهة، وهو طقس عادة ما يكون مخصصًا للفرعون وحده. ومن المعروف أيضًا أنها بينما كانت لا تزال وصية على العرش، أمرت بأعمال بناء هامة عديدة، وهذا أيضًا في المعتاد كان من اختصاص الفرعون وحده فيأمر به ويدفع تكاليفه. إن هذه الأفعال تجعلنا نفترض أنها كانت تدعم سلطتها وحقها في العرش، بإظهار نفسها للآخرين وهي تقوم بواجبات الملك.

علينا أيضًا أن نعرف أنها لم يكن باستطاعتها أن تصبح فرعونًا، إلا في حالة توصلها إلى اتفاق مع الرجال المسئولين عن الإدارة اليومية للحكم، إن لم يكن الحصول على مساندتهم الفعالة. ومن بين هؤلاء المسئولين، رؤساء الجيش، ورؤساء كهنة الإله «آمون»، وبقية المعابد الهامة في البلاد، وهؤلاء الرجال المسئولون عن الخدمات العامة. والكثير من هؤلاء المسئولين، بمن فيهم «إنيني»، حاكم طيبة، والكثير من هؤلاء المسئولين، بمن فيهم «إنيني»، حاكم طيبة، والجندي «أحمس - بن نخبت»، قد عاصروا حكم الملك «تحتمس الأول»، و«تحتمس الثاني»، وبدا أنهم سعداء في قبولهم لمنصب «حتشبسوت» الجديد.

وعندما تولت «حتشبسوت» الحكم اختارت بعناية الرجال الذين سيتولون المناصب الهامة. وربما شعر هؤلاء المسئولون أنهم وصلوا إلى مكانتهم ومناصبهم باستحسان منها، وأن حظهم السعيد مرتبط بحظها. وبالتالى، فمن مصلحتهم أن يدعموها لكى تصل إلى السلطة. قامت «حتشبسوت» بتنصيب رئيس كهنة جديد لـ«آمون»، وكان اسمه «حبو سنب»، وكذلك قامت بترقية رجل اسمه «سنن مُوت»، الذي عُين وكيلاً لزوجة الإله، ووكيلاً على ابنة الملكة من «تحتمس الثاني» وكذلك مربيًا لابنة «حتشبسوت»، «نفرو رع».

أتى «سنن موت» من عائلة كبيرة ومتعلمة فى أرمنت التى تبعد حوالى 24 كم جنوب طيبة. وبعد أن تولت «حتشبسوت» الحكم، ترقى «سنن موت» إلى مشرف على كل الأعمال الملكية ورئيس الخدم للإله «آمون». وقد كان «سنن موت» موظفًا كُفئًا للغاية، وبدا أنه كان أقرب المستشارين إلى «حتشبسوت» لسنوات طويلة. كما تمَّ رفع «نفرو رع» أيضًا إلى مرتبة زوجة الإله «آمون».

#### التتويج

لا توجد سجلات تصف اليوم الذي تم فيه تتويج «حتشبسوت». وهذا لأنها طوال بقية فترة حكمها كانت أحيانًا تفضل أن تتظاهر بأنها جاءت إلى العرش عقب وفاة أبيها «تحتمس الأول» مباشرة، وفي أوقات أخرى، كانت تحسب حكمها من وقت وفاة زوجها، «تحتمس الثاني». وبناء على ذلك، فإن «حتشبسوت» لم تكن مهتمة حقًا أن تأمر بعمل نقوش خاصة تصف متى وصلت بالتحديد إلى العرش.

ومن الأجزاء الهامة في حفل تتويج «حتشبسوت»، اختيار أسمائها الملكية. كانت تلك الأسماء تستخدم من قِبَل كل فرعون رموزا لتأكيد حقه بالعرش. وتحدد هذه الأسماء علاقته بالهة مصر، وأيضًا بالأرض نفسها. ومن الواضح أنه كان من المهم بصفة خاصة لـ«حتشبسوت» أن تؤكد ادعاءها بحقها في العرش باختيار أسمائها الخاصة. فبصفتها ابنة «رع»، صار اسم «حتشبسوت» هو «خنوم – أمون حتشبسوت» هو «خنوم –

هناك نقش أخير على جدار معبد «حتشبسوت» في الدير البحرى، يصف مشهدًا خياليًّا يعلن في سياقه والدها «تحتمس الأول»، وإله الشمس «رع»، أسماءها الملكية الأخرى. يقول هذا النقش:

لقد أمر جلالته الكهنة المرتلين أن يأتوا لكى ينقشوا أسماءها الملكية العظيمة لحظة تسلمها شارة السلطة كملك على مصر العليا والسفلى... وبعد ذلك قاموا بنقش أسمائها

كملك على مصر العليا والسفلى. وبالفعل فقد ألهم الإله عقولهم لكى يكتبوا أسماءها بالضبط كما ألفها هو أولاً؛ اسمها العظيم: «حورس» الـ«كا» القوى، واسمها العظيم: «حورس «صاحبة السيدتين المزدهرة سنينًا»، واسمها العظيم: «حورس الذهبى»: هي صاحبة الإشراق الإلهى، وأخيرًا اسمها بصفتها حاكمة على مصر العليا والسفلى: «ماعت كا رع»، فلتحيى إلى الأبد.

والآن وبعد أن تولت «حتشبسوت» الحكم، حَوَّلتُ اهتمامها إلى واحدة من أهم المهام التي تواجه أي حاكم جديد لمصر، وهي الإعداد لمعبدها الجنائزي الخاص، ففيه، سوف يكون روحها، أو الـ«كا»، محميًّا للأبد، بالإضافة إلى بناء المقبرة التي تليق بعظمة الملك.

اختارت «حتشبسوت» موقعًا لمعبدها الجنائزى فى خليج صغير بالقرب من جبال طيبة، يُسمّى اليوم «الدير البحرى»، وكانت تلك المنطقة مشهورة قبل ذلك، سواء لكونها مركزًا لعبادة الإلهة «حتحور»، أو بوصفها موقعًا لمقبرة أول حاكم من الدولة الوسطى، «نب حبت رع منتوحتب».

كان هذا الموقع يواجه المدخل إلى معبد «أمون - رع» الهام في الكرنك على الجانب الأخر من النهر. وفي ذلك الوقت تخلت



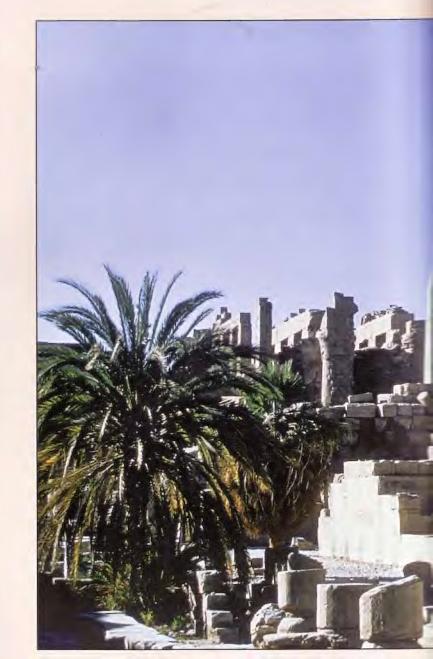

"حتشبسوت" عن مقبرتها التي كانت في الجرف، وبدأت تبحث عن المكان اللائق في أفضل الأماكن ذات الطابع الملكي، وهو وادي الملوك. أصبح "حبو سنب"، رئيس كهنة «آمون»، مسئولاً عن بناء المقبرة. أما "سنن موت"، الذي عينته مشرفًا على كل الأعمال الملكية، فصار الآن مسئولاً عن أعمال البناء في الدير البحري.

# مقبرة حتشبسوت

قررت «حتشبسوت» أن أفضل مكان لكى تُدفن فيه هو في مقبرة والدها الملك «تحتمس الأول» نفسها وكانت مقبرة «تحتمس الأول» قد اكتملت منذ بضع سنوات. أعادت «حتشبسوت» فتح المقبرة وباشرت العمل في إجراء تعديلات توسعية.

كانت المقبرة تتكون -فى الأصل- من دهليز طويل واحد يؤدى إلى حجرة كبيرة للدفن، وهناك كان يُوجد سلم يؤدى إلى قاعة جديدة للدفن محفورة فى الصخر، وهذه القاعة تحتوى على ثلاثة أعمدة مصفوفة، وثلاث غرف للتخزين منحرفة فى زاوية بعيدة. ولم تكن الصخور فى منحدر التل صخورًا بمعنى الكلمة، بل ولم تكن الصخور طينية قابلة للتفتت، ولذلك فبدلاً من رسم بالأحرى، هى صخور طينية قابلة للتفتت، ولذلك فبدلاً من رسم الزحارف والنقوش مباشرة على الجدران، كانوا يحضرون قطعًا

ضخمة من الحجر الجيري وينزلونها لكي توضع على جوانب الغرفة. كذلك احتوت غرفة الدفن على تابوتين كبيرين من الكوارتزيت الأصفر، أحدهما لجثمان «حتشبسوت» والأخر لوالدها، «تحتمس الأول». وبعد الانتهاء من التعديلات، تم نقل جثمان «تحتمس» إلى المستوى الأسفل، ووضع في تابوته الصخرى الجديد الكبير، وخططت «حتشبسوت» أن تُدفّن إلى جواره. غير أن هذه ليست نهاية القصة، فبعد عدة سنوات من موت «حتشبسوت»، قام «تحتمس الثالث» بإعادة فتح المقبرة وأخرج منها جثمان جده، ووضعه بدلاً من ذلك في مقبرة مبنية خصيصًا له في مكان أخر من وادي الملوك. ولكن مكان جثمان «تحتمس الأول» غير معروف، على الرغم من أنه قد يكون إحدى الجثث التي لم يتم تحديد هويتها من مجموعة المومياوات الملكية، التي عُثِر عليها بالقرب من الدير البحري.

### معبد حتشبسوت الجنائزي

كانت الإلهة «حتحور» إلهة هامة، وهى تُصور أحيانًا فى شكل سيدة وأحيانًا فى صورة بقرة. وأحد أدوارها الأساسية كان أنها الأم الإلهية لكل ملك حاكم. كذلك كانت مرتبطة بالمعتقدات الجنائزية، خاصة



معبد «حتشبسوت» بالدير البحري.

فى طيبة، حيث كانت تُعرَف أيضًا بأنها إلهة الغرب. ومنذ زمن الدولة الوسطى

على الأقل، كان موقع الدير البحرى مرتبطًا بالإلهة «حتحور»، ومن المحتمل أن الارتباط بمثل هذه الإلهة القوية كان له تأثير على «حتشبسوت» لاختيار هذا المكان موقعًا لمعبدها الجنائزى. وسوف يصبح هذا المكان المركز الديني لروحها الإلهية أي الـ«كا» بعد وفاتها. وسوف يصبح هو أيضًا المكان الذي كان الملك يتلقى فيه العبادة بوصفه إلهًا. ونظريًّا، سوف يظل هذا المعبد قائمًا للأبد، وبالتالي لن تمحى ذكراها

أبدًا، فيمكنها البقاء خالدة إلى الأبد. في المعابد العادية، كان من المعتاد بناء قُدس أقداس واحد، من أجل صورة الإله، فيقام في أكثر أجزاء المعبد عمقًا وسرية. ولكن التخطيط في المعبد الجنائزي، كان يختلف كل الاختلاف.

كان التخطيط الأساسي للمعابد الجنائزية في الدولة الحديثة، يلتزم بنموذج محدد، وهذا النموذج واضح في معبد «حتشبسوت». فبالإضافة إلى الاحتفاء بعبادة الملك المتوفى، تتمثل وظيفة رئيسية أخرى للمعبد في المطابقة والدمج بين الملك وألهة محددة، خاصة «أوزيريس» و«رع» و«أمون». ومنذ عصر الدولة القديمة وما بعدها، كان الملك يقارن بالإله «حورس» بينما هو على قيد الحياة، ويقارن بعد وفاته بالإله «أوزيريس». أي أن كل ملك متوفى، يتحد بشكل من الأشكال، مع «أوزيريس». وكثيرًا ما كان قدس الأقداس الخصص لـ«أوزيريس» يميل إلى أن يكون في أماكن سرية مظلمة، ويُبني في الغالب عند الجانب الأيسر من المعبد. وهناك معتقد جنائزي أخر يرجع إلى الدولة القديمة، يقارن الملك الحي بإله الشمس «رع»، أو بصورة جديدة تجمع إلهين للشمس، تدعى «رع - حور أختى». وكان قدس الأقداس الخصص لهذا الإله يميل لأن يكون به مساحة تحتوى على مذبح منفتح على السماء، لهذا الإله، يضم في المعتاد فناءً غير مسقوف به مائدة قرابين، ويقام في معظم الأحوال في الجانب الأيمن من المعبد.

كان «أمون» هو أهم إله في الدولة الحديثة، فصار أهم آلهة ملوك مصر. وكان قدس أقداس «آمون» يُوضع عادة في منتصف الجزء الخلفي من المعبد. كما خصصت مقصورة للملك المتوفى تقع على الجانب الأيسر بقرب قدس أقداس «أوزيريس»، أو معه، وفي المؤخرة يوجد لوح باب وهمي، تقدم عنده القرابين من طعام وشراب يتم رفعها لإطعام «كا» الملك المتوفى.

ويُعرَف معبد «حتشبسوت» اليوم بوصفه واحدًا من أجمل المبانى في مصر. ولقد أطلق على المعبد اسم «جرجرو»، الذي يعنى «أقدس الأقداس». وينطوى هذا الاسم على دلالة مفادها أنه أروع الروائع. على أن هذا المعبد، كان الأفضل على الإطلاق. واستغرق بناؤه خمسة عشر عامًا. وربما كان مهندسه هو «سنن موت»، إذ كان أحد ألقابه مراقب أعمال قدس الأقداس. وبالتأكيد أسهم آخرون في هذا المشروع، بمن فيهم المشرف على خزانة «حتشبسوت» واسمه المشروع، بمن فيهم المشرف على خزانة «حتشبسوت» واسمه «جحوتي»، الذي زعم قائلاً: «لقد كنت أقود الصناع، والحرفيين، وهم يعملون في أعمال جرجرو».

لقد بُنِىَ المعبد بجانب معبد أخر سابق من الدولة الوسطى، بناه «نب حبت رع منتوحتب»، ويمكن القول إنه اقتبس إلى حد ما

التصميم نفسه. فكلا المعبدين تم تصميمهما ليمتزجا بالمشهد البيئى المحيط، فيبدوان كأنهما يطلان من داخل تجويف الهضبة. وتم تصميم المعبد الجنائزى على مراحل متعددة، ويتكون من ثلاثة أروقة واسعة يفصل بينها صفوف من الأعمدة، ويربط بينها منحدرات صاعدة. أول بناء في مُجَمَع المعبد (وهو مفقود الآن) كان معبدًا صغيرًا بناه مهندس يُدّعَى «بويم رع» وكان موقعه على ضفة قناة تؤدى إلى الصحراء. وطريق عرضه 37 مترًا وتصطف على جانبيه تماثيل لأبى الهول لكل منها جسم أسد، ورأس «حتشبسوت». يؤدى هذا الطريق من المعبد مرورًا بالوادى إلى بوابة هائلة (هي أيضًا ليس لها أثر).

تؤدى هذه البوابة إلى الساحة الأولى غير المسقوفة في المعبد، التي وصفتها «حتشبسوت» بأنها «حديقة لأبى آمون». وهناك نجد عدة حفر ضحلة ودائرية الشكل تظهر أن هذه الحديقة كانت في وقت ما، مملوءة بالأشجار الجميلة والشجيرات المستوردة من بلاد بونت. وكان هناك دهليز له سقف عريض، خلف هذه الساحة، به أحد عشر عمودًا من الحجر تقف كدعامات يستند عليها السقف، على جانبي منحدر هائل في الوسط. وهناك تمثالان ضخمان لـ«حتشبسوت»، في صورة «أوزيريس» وقد دُثرت في ثوب ملتصق محبوك، وذراعاها ظاهران وهما متقابلان على صدرها. ويقود هذا المنحدر في أعلاه إلى



لوحة جصية تظهر العمال الصريين وهم يبنون جدارًا.

الساحة الثانية، وهي ساحة واسعة غير مسقوفة، بها رواق مسقوف به أعمدة،

ومنحدر طويل كبير يقود إلى المنطقة الخلفية. وهناك مقصورة مكرسة للإلهة «حتحور» وتقع عن الطرف الجنوبي، ومقصورة مكرسة للإله «أنوبيس»، إله التحنيط برأس ابن أوى، تقع في الجانب الشمالي.

يؤدى المنحدر المركزى إلى السطح الثالث أو الأعلى. وهنا كان يوجد رواق ذو أعمدة وله سقف، وكان به في الأصل صف من التماثيل الواقفة لـ«حتشبسوت»، أمام كل عمود من الأعمدة.

ويؤدى مدخل كبير مصنوع من الجرانيت الوردى فى المنتصف إلى ساحة تُحيط بها الأعمدة من جوانبها الأربعة. وعند الجانب الجنوبى من هذه الساحة، رواق يُؤدَّى إلى مقصورة مكرسة للإله «أوزيريس»، والعبادة الملكية من أجل «حتشبسوت» ولوالدها الملك «تحتمس». كما توجد مقصورة فى الطرف الشمالي لها ساحة صغيرة غير مسقوفة ومائدة قرابين لإله الشمس «رع – حور أختى». وفى مؤخرة المعبد، يوجد القسم المنحوت فى الصخر، وبه قدس أقداس «أمون». يُعد هذا المعبد مصدرًا عظيمًا للمعلومات عن حياة «حتشبسوت» وحكمها، فكل جدران المعبد كانت مغطاة تقريبًا بالرسوم التى تصور أحداثًا هامة من فترة حكمها. كما توجد مشاهد دينية عديدة الدحتشبسوت» مع مختلف الألهة.

للأسف، تعرض المعبد للكثير من التخريب والدمار عبر التاريخ. فقرب نهاية حكم الملك «تحتمس الثالث»، تم محو اسم «حتشبسوت» ومعظم صورها وتماثيلها محوًا دقيقًا. كما أن معظم صور الألهة، وخاصة الإله «اَمون» تم محوها هي أيضًا أثناء حكم الفرعون «إخناتون». وعلى الرغم من أن صور هذه الألهة، أُعيد نحتها بعد وفاته، فإن صور «حتشبسوت» لم يُعَادْ نقشها ثانية. ونتج عن ذلك أنه عندما تم اكتشاف الموقع الجنائزي لأول مرة على يد عالم الأثار إدوار فيل

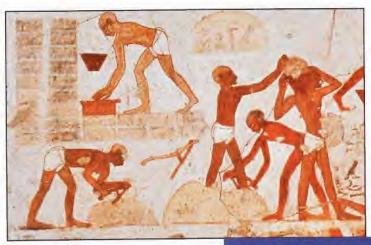

البناءون يصنعون الطوب اللبن. والصورة من مقبرة حاكم طيبة

سنة 1891م، بدا أنها تكاد تكون مجرد خرائب. غير أن فريقًا من علماء الأثار

البولنديين ظلوا يعملون منذ سنة 1961م لترميم المعبد، وسوف يتم قريبًا الانتهاء من ترميمه وفتحه كليًّا أمام جمهور الزوار.

#### المسلات

حتى قبل أن تتولى «حتشبسوت» الحكم، أمرت بإقامة مسلتين من جرانيت محاجر أسوان. وخلال الدولة الحديثة، صارت المسلات موضعًا للعبادات الشعبية. إذ كانت المسلات تقام عادة مثنى مثنى أمام صروح المعابد. وكانت هدية من الملك لإله الشمس، وتحمل جوانبها الطويلة أعمدة من الكتابات الهيروغليفية تشرح ظروف بناء المسلة، والاحتفالات

الخاصة بذلك، والصلوات التى تضمنتها هذه الاحتفالات. كما عُدت المسلات في بعض الأحوال هدفًا للعبادة في حد ذاتها. فقدم لها الناس الصلوات، بل كانوا يُطلقون عليها أسماء بعينها.

لقد أقام الفرعون «تحتمس الأول» ومهندسه «إنيني» مسلتين في معبد الكرنك، وأرادت «حتشبسوت» اتباع مثال والدها. وبالفعل، فإن نقشًا على إحدى مسلتيها يعلن قائلاً: «إن والدك، ملك مصر العليا والسفلي، قد أعطى الأمر بإقامة المسلات». ومن الواضح أن «حتشبسوت» كانت فخورة بإصدارها الأمر بإقامة هذه المعالم الدينية الضخمة. ودونت قصة الرحلة إلى أسوان لإحضار الأحجار إلى الكرنك، على مقصورتها الحمراء، وعلى الجدار الخلفي للساحة الأولى من معبدها الجنائزي. إن تقطيع المسلات ونقلها وإقامتها، يعد عملاً ماهرًا يفوق كل تصور، من حيث التنظيم والبناء الهندسي وفق المعايير الهندسية لعصرنا الحاضر. وعلينا أن نتذكر أن المصريين لم تتوافر لديهم الألات اللازمة لتساعدهم؛ لذا فإن كل مرحلة من العملية كانت تتم بالاعتماد على القوة اليدوية فقط. غير أن الذي مكنهم من إنجاز هذه المهام، هو أنهم كانوا يتقنون تنظيم الأفراد كل الإتقان. إذ يكون هناك المئات إن لم يكن الألوف من العمال المتاحين للعمل، ويدرك الجميع أن مشاريع بهذه الكيفية قد تستغرق

وقتًا طويلاً لتنفيذها.

ولذلك فلكى يتم قطع مسلة من الجرانيت، كان العمال يقومون بعمل ثقوب غائرة حول الكتلة المطلوب فصلها ثم يملأون هذه الثقوب بأسافين من الخشب ثم يشبعونها بالماء حتى يتمدد الخشب ما يؤدى إلى إحداث كسر فتنفصل الكتلة من الصخرة الجرانيتية. وعندما ينفصل الحجر، يتم سحبه من المحجر إلى شاطئ النيل، وهناك يتم تحميله على سفينة نقل ضخمة، ويتم سحبها لتسير مع التيار المائى شمالاً إلى طيبة. ونحن نعرف أن هناك مسلتين أخريين تمت إقامتهما فيما بعد في عهد «حتشبسوت»، واستغرق الحفر فيهما سبعة أشهر.

وكان إشراف «سنن موت» إشرافًا كاملاً على مشروع المسلات. ونحن نعرف أنه ذهب إلى أسوان ليتأكد أن كل شيء يسير على ما يرام. وبينما كان هناك، قام بكتابة نقش في الحجر يُشير إلى أنه ذهب إلى هناك «من أجل الإشراف على العمل في مسلتي «حج» العظيمتين. وقد تم تنفيذ كل ما أمرت به على أفضل وجه، وحدث ذلك بفضل قوة جلالتها».

أول ما تقع عليه عيوننا من معبد «حتشبسوت» الجنائزى، سفينة نيلية ضخمة، ونشاهد المسلتين مربوطتين على متنها. ويَسحب هذه السفينة سبعة وعشرون مركبًا، كل منها بها ثلاثون شخصًا يقومون

بالتجديف. وهناك ثلاثة مراكب صغيرة تسير في موازاة السفينة الكبيرة، تحمل كهنة يؤدون الطقوس الدينية. والنقش المصاحب للصورة يوضح أن الجميع كانوا «يبحرون مع التيار بقلب مسرور». أما المشهد الثاني فيصور وصول السفينة إلى طيبة. ويقف على إحدى ضفتي النهر، عدد ضخم من الجنود ينتظرون لإنزال المسلات. والنقش أعلى المنظر يشرح أن هؤلاء الرجال حضروا من كل أنحاء مصر للمساعدة في هذه المهمة. وعلى الضفة الأخرى للنهر تقف مجموعة من الكهنة للاحتفال بهذا الوصول وبإقامة صلوات الشكر. وهناك مشاهد أخرى تظهر الاحتفال في المدينة، ويبدو أن هذا اليوم كان إجازة عامة ليتمكن أهل المدينة من الحضور لمشاهدة هذا الحدث الرائع. «إن المرافقين وأصحاب المقام الرفيع وموظفي الدولة والجنود من كل أنحاء الأرض يقولون: إن قلبك سعيد لأن هذا اليوم أتى لنحتفل به». ومازالت إحدى المسلتين باقية في مكانها.

## المظاهر

الفعل الرابع

بعد أن صارت «حتشبسوت» شريكة في الحكم في سنة 1473ق.م، كان عليها أن تقرر بسرعة كيف ستقدم نفسها لشعب مصر. علينا أن نتذكر أنه بالنسبة للغالبية العظمي من سكان مصر، في ذلك الوقت، لم يكن يعنيهم كثيرًا من يكون الفرعون. فطالما أن البلاد تعيش في سلام، ونهر النيل يفيض كل سنة، والشمس تسطع، فتجعل محاصيلهم تنمو، فسوف يعيش الجميع في مصر، ويقضون عياتهم كلها تقريبًا دون أي معرفة شخصية بمن يكون الفرعون الذي يحكمهم.

لم تكن هناك وسائل إعلام جماهيرية؛ لا تليفزيون ولا إذاعة ولا صحف؛ وكان القدر القليل للغاية من المعلومات عما يحدث في البلاط الملكي، هو ما يمكن أن يصل إلى الشعب العادي، أو يكون له تأثير على مجرى حياتهم. علينا أن نتذكر أن معظم الناس كانوا يجهلون القراءة. وفي

مثل هذا المجتمع، وبمثل هذا المستوى المنخفض من التعليم، فإن أفضل السبل لتوصيل المعلومات كان من خلال الصور.

كانت مصر مجتمعًا دينيًّا، ومعظم الناس كانت عندهم موائد قرابين، أو مقصورات صغيرة في بيوتهم مكرسة للألهة. كما كانوا يذهبون إلى المعابد المحلية في القرى والمدن لأداء العبادات الدينية، وأحيانًا، في مناسبات خاصة، أو أثناء الأعياد الدينية، كانت كل المعابد الكبرى في جميع أنحاء البلاد تفتح أبوابها للزوار.

غير أنه لم يكن مسموحًا للشعب أن يتجرأ على الدخول لمسافات كبيرة داخل هذه المعابد، فيقفون بالطبع خارج بوابات الصروح الأمامية وكانت مغطاة بالصور. وقد عرفنا أيضًا أنه كان من المسموح للناس في الكرنك أن يدخلوا لمسافة صغيرة داخل المعبد؛ لأن إحدى الساحات الخارجية كانت تُسمًى ساحة الجماهير. وهناك أيضًا أمثلة لعلامة على شكل طائر تسمى «رخيت» منقوشة على جدران المعبد، وهذه العلامة تمثل شعب مصر، وتُشير إلى المكان الذي كان مسموحًا للشعب أن يقف فيه. وبناء على ذلك، كانت للفراعنة إبان الدولة الحديثة، صور وتماثيل موضوعة في المعابد في كل أنحاء البلاد.

#### تحاثيل الفرعون

في أثناء الفترة التي كانت فيها «حتشبسوت» زوجة لـ «تحتمس الثاني» ووصية على العرش لـ«تحتمس الثالث»، كانت تظهر دائمًا في صور مثل الأميرة أو الزوجة المصرية التقليدية، ولكن الموقف تغير بعد ذلك. حيث إن التماثيل التي أمرت بنحتها في بداية حكمها، مازالت تظهرها بوجه وجسد أنثويين، وإن ارتدت الملابس التقليدية لملك ذكر، والمكونة من التنورة القصيرة، والقلادة العريضة، والتاج، وغطاء للرأس اسمه «نيمس»، ولحية مستعارة. كان غطاء الرأس «نيمس» عبارة عن قطعة من القماش الخطط مشدودة بإحكام حول الجبهة، وتربط من وراء الرقبة على جانبي الوجه من خلف الأذنين. كانت اللحية المستعارة رمزًا أخر يوحى بالطبيعة الإلهية للملك وكثيرًا ما تُصُور بلون أزرق (مثل اللازورد)، وتربط على ذقن الملك بشريط رفيع.

و على الرغم من أن هذه التماثيل لم تكن تصويرًا واقعيًّا بالمعنى الذى نفكر فيه اليوم، فإنها كانت تقدم حقًّا بعض السمات التى تجعلنا نتصور ما كان عليه شكل «حتشبسوت». كان لها وجه بيضاوى الشكل وعينان لوزيتان، وأنف كبير، وذقن صغير. كذلك تظهر قاثيلها أحيانًا حواجبها عالية مقوسة. كما نعرف أنها كانت

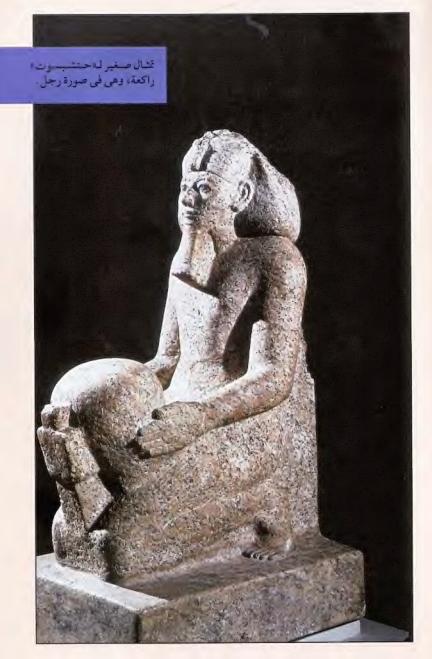

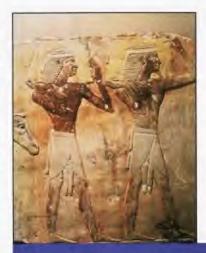

خدام يحملون هدايا لمبادلتها أثناء البعثة التجارية إلى بلاد بونت.

متفاخرة للغاية. وتحكى إحدى القصص المنقوشة على جدران معبدها في الدير البحرى بالتفصيل تصويرًا للأحداث التي صاحبت الحمل بها وولادتها، وفي هذه القصة يُصَور الإله «أمون» باعتباره والدها. كذلك فإن النص يتضمن وصفًا لفترة غوها: «جلالتها غت فوق كل

شيء؛ وكان النظر إليها أجمل من كل شيء... وكانت تبدو كأنها إله... لقد كانت جلالتها عذراء وجميلة وناضرة».

بعد فترة قصيرة من عامها السابع كوصية على العرش، تم التخلص من هذا الأسلوب في التصوير. ومن وقتها، اختارت «حتشبسوت» أن يتم تصويرها كرجل، سواء في التماثيل، أو في الرسوم على جدران المعبد. ويرجع ذلك، على الأرجح، إلى الاعتقاد بأنه من المربك وغير المريح، بل المعادى لتقاليد الشعب، أن يفكروا بأن فرعونهم كان بالفعل امرأة. كان من الأسهل أن يتم تصويرها في

هيئة رجل. غير أنه ليس لدينا أي دليل يقول إن هناك أي شخص من يعرفونها عن قرب، قد انخدع بسبب هذا المظهر الكاذب. وبالفعل، فالعديد من النقوش التي صاحبت الصور الذكورية لـ«حتشيسوت» مازالت تَشير إليها كامرأة، أو تستخدم نهايات مؤنثة للكلمات التي تصفها. ومن الأمثلة الشائقة لهذا الارتباك، تمثالان متطابقان لأبي الهول، كانا في الأصل موجودين في الطريق المؤدى إلى معبد الدير البحري. التمثال الأول، وهو الأن في المتحف المصرى، منقوش عليه: «ماعت كا رع، محبوب أمون، لتكن له حياة للأبد». والثاني، وهو الآن في متحف المتروبوليتان بنيويورك، وهو منقوش عليه: «ماعت كا رع، محبوبة آمون، لتكن لها حياة للأبد». كان «أبو الهول» مخلوقا خرافيًا، عادة ما يتشكل من جسد أسد ورأس إنسان. ومنذ الدولة القديمة وما بعدها، استخدمت تماثيل الفرعون في صورة «أبي الهول»، لتمثل قدرات الفرعون الملكية والسلطوية. كما أنها تشير إلى الطبيعة القتالية للملك.

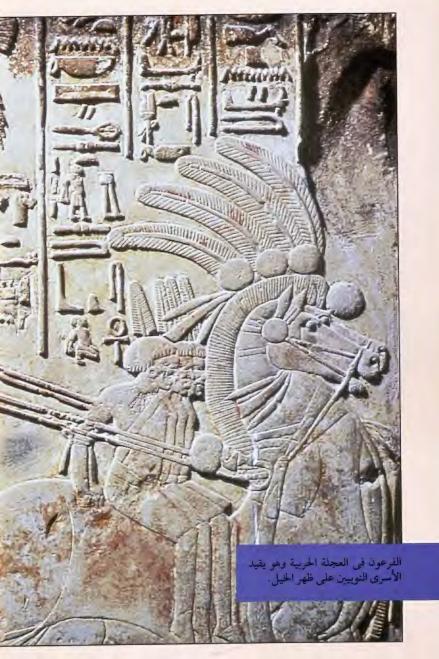

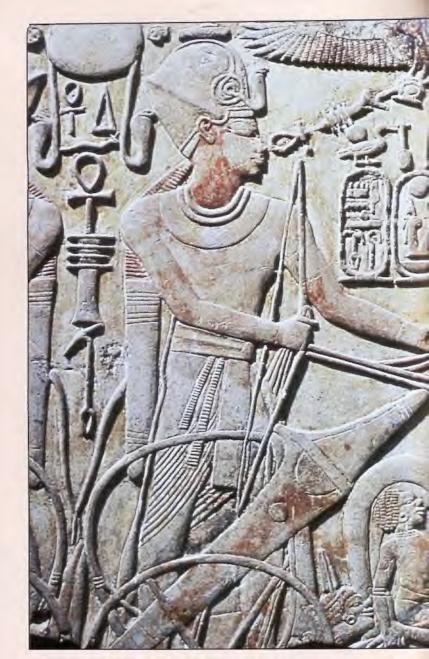

#### الحروب

ليس لدينا سوى سجلات أو نقوش قليلة للغاية عن أية حروب خلال حكم «حتشبسوت». وترتب على ذلك أن ذهب بعض الباحثين إلى أن «حتشبسوت» لم تقم بأى مجهود لحماية مصر، أو للحفاظ على نفوذها الإمبراطوري في النوبة وسوريا، على عكس معظم فراعنة الدولة الحديثة الآخرين. غير أن هناك بعض الدلائل من معبدها الجنائزي، تشير إلى أن «حتشبسوت» قد اشتركت في حملات عسكرية في هاتين المنطقتين. فيُظهر أحد المشاهد الإله النوبي «ددوين» يقود مجموعة من الأسرى نحو الفرعون. ومشهد أخر، وهو نقش تم تخريبه على نحو سيئ، يقول بأنه «كما فعل أبوها، ملك مصر العليا والسفلي «عا خبر كا رع»، الذي امتلك كل الأراضي ... وقعت مذبحة فيما بينهم، والعدد غير معروف، كما تم قطع أيديهم». وهناك أيضًا بعض الدلائل التي تَشير إلى أن «حتشبسوت» قادت حملة عسكرية في كنعان أو سوريا، استنادًا إلى نقش يقول: «إن سهمها موجه نحو سكان الشمال».

على الرغم من قلة الأدلة على أنشطتها الحربية، فإن حقيقة عدم محاولة أى من المناطق الأجنبية الواقعة تحت سيطرة مصر، أن تتمرد خلال حكمها، تجعلنا نفترض أنها فعلت ما يكفى للدفاع عن

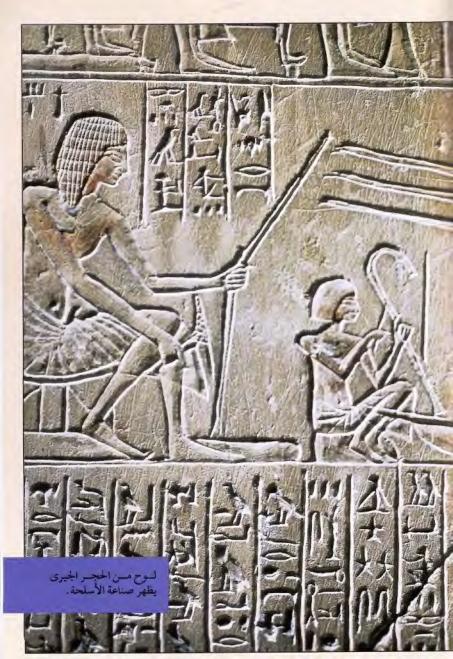



إمبراطوريتها، وقد نجحت في ذلك. وهناك دليل أخر على اهتمام «حتشبسوت» بالجيش، وهو أنها أرسلت «تحتمس الثالث» إلى أكاديمية حربية ليتدرب على فنون القتال حتى يصير جنديًّا.

### تحسينات المعبد

في وقت ما، بعد عامها التاسع كوصيّة على العرش (1471ق.م)، قررت «حتشبسوت» أنها ستسير على نهج التقاليد التي وضعها أسلافها، فبدأت تنفيذ برنامج طموح للبناء والتشييد في مصر والنوبة. من بين الدوافع التي حركتها لاتخاذ هذا القرار، رغبتها في أن تَظهر للجميع في مصر أن البلد في أيد أمينة، وأن كل شيء بقى على ما كان عليه. فعلى واجهة أحد معابدها، نقرأ هذا النقش المتفاخر: «إن موائد القرابين مفتوحة، والمعابد توسعت... رغبات كل الألهة؛ كل إله صار يمتلك المسكن الذي يحبه، واستقر الـ«كا» على عرشه». وتتواصل

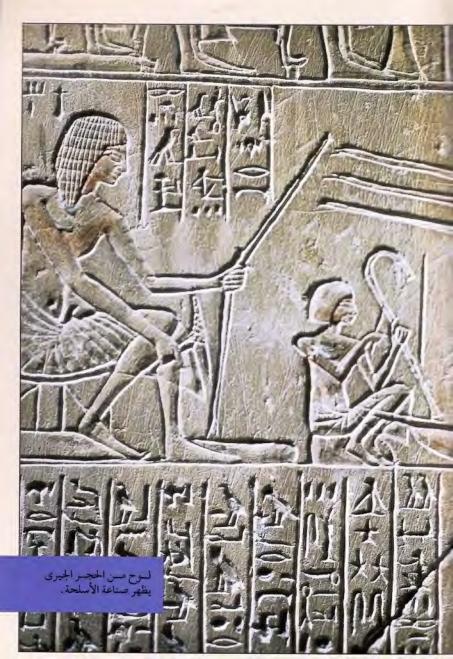

النقوش قائلة: «إن الأراضى كلها خاضعة لسلطتى، السوداء (وادى النيل) والحمراء (الصحراء) تحت إمرتى. شهرتى تجعل عظماء البلاد يركعون أمامى، بينما الأفعى الصل على جبهتى». كانت الأفعى الصل رمزًا مخصصًا للملك، يتخذ شكل أفعى ترفع رأسها ناتئة مباشرة فوق الجبهة فى التاج الملكى على غطاء رأس الملك. هذه الأفعى تمثل «واجت»، إلهة مصر السفلى.

كانت العبادة تقدم لإلهة على شكل أنثى الأسد تُسمَّى «باخت» (ويعنى اسمها حرفيًّا: هي التي تخدش) في منطقة مصر الوسطى، منذ الدولة الوسطى وما بعدها. وقد بنت «حتشبسوت» معبدًا لهذه الإلهة في مكان يُعرف اليوم باسم سبيوس أرتميدوس (أي كهف أرتميدوس) جنوب بني حسن بالمنيا. إن الإلهات التي تتخذ رأس أسد مثل «باخت» أو التي تتخذ رأس قط مثل «باستت»، و«سخمت» (القوية)، و«ماتيت» (المُمَزِّقة)، و«محيت» (المتصيدة) كان الناس يعتبرونها مفترسة وخطيرة. غير أنها، كانت تعبر في الوقت نفسه عن غرائزها الطبيعية في رعاية الأبناء والاعتناء بهم. وقد أظهرت «حتشبسوت» من قبل، تفضيلها للألهة الإناث، باختيارها أن تضع معبدها الجنائزي في موقع له أهمية خاصة للإلهة «حتحور»، وهذا يدفعنا للاعتقاد أنها كانت مدفوعة من جديد برغبة

في تكريم شخصية نسائية قوية.

يتكون المعبد من جزءين، مع قاعة خارجية ذات أعمدة متصلة بمر قصير يصل بينها وبين قدس أقداس داخلى محفور فى سفح التل. وهناك سلسلة من الرسوم منقوشة على الجدار الداخلى للقاعة ذات الأعمدة، وبها صورة لـ«حتشبسوت» وهى تتضرع للإله «أمون» بينما تقف الإلهة «باخت» من ورائها وتقول: «... إن أنفاسى الملتهبة تخرج كنيران حارقة ضد أعدائك».

كما شرعت «حتشبسوت» في تنفيذ برنامج لترميم المعابد التي تعرضت للإهمال منذ اضطرابات مرحلة الانتقال الثانية. وكان هناك معبد للإلهة «حتحور» في القوصية، على بعد 64 كم جنوب سبيوس أرتميدوس، ويبدو أنه قد تعرض للتخريب الشديد: «معبد سيدة القوصية الذي كان قد صار إلى الخراب، قد التهمت الأرض محرابه العظيم، وأمست الأطفال ترقص على سقفه... إنى قد قدسته وأعدت بناءه، وكسوت واجهته بالذهب».

## عيد الهب-سد الملكي

فى العام الخامس عشر من فترة وصايتها على العرش (1265ق.م) احتفلت «حتشبسوت» بعيد الـ«هب - سد». وقد كان هذا العيد اليوبيلي لحكم الملك، يتم الاحتفال به عادة بعد قضاء الملك ثلاثين سنة فى السلطة، ثم يتكرر الاحتفال به كل ثلاث سنوات بعد ذلك. وكان الغرض منه هو تجديد قوة الملك بواسطة طقوس تشير إلى تجدد الحياة وتجدد التتويج. ومن غير الواضح، السبب الذي جعل «حتشبسوت» تقرر الاحتفال بهذا العيد مبكرًا هكذا، غير أن هذا الاحتفال كان مناسبة وطنية يستمتع بها الجميع. وكانت الاحتفالات تُقام لمدة خمسة أيام، والأعياد الدينية تنتشر في كل المعابد الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، وتبلغ ذروتها في موكب عظيم يضم كل الآلهة.

نظريًّا، كان «تحتمس الثالث» يحتفل هو أيضًا، باعتباره فرعونًا شريكًا في الحكم، ولكن لا توجد سوى دلائل قليلة للغاية على اشتراكه في الاحتفالات، مثل بعض الرسوم القليلة التي وُجِدَت على على جدران «جرجرو»، أي معبد الدير البحرى، وفي هذه الصور يظهر الملكان وهما يقدمان معًا القرابين للألهة.

أمرت «حتشبسوت» بنحت مسلتين أخريين؛ من أجل معبد الكرنك للإشارة لهذه الاحتفالات. وكان «سنن موت» هو المسئول من جديد عن هذا المشروع. وقد اختار محجرًا للصخور الجرانيتية بالقرب من أسوان يديره رجل يدعى «أمنحتب»، وقد وصف نفسه فيما بعد بأنه «أمنحتب، محل الثقة الحقيقية للملك، ومحبوبه، والمسئول عن العمل في نحت المسلتين العظيمتين، ورئيس كهنة «خنوم»، و«ساتى»، و«أنوكيس». وبدلاً من وضع المسلتين أمام الصرح، اختارت «حتشبسوت» أن تضعهما في وسط القاعة ذات الأعمدة التي بناها والدها «تحتمس الأول». وللأسف، كان ذلك يعنى ضرورة هدم الجدار الجنوبي، وإزالة العديد من الأعمدة، وكذلك إزالة السقف حتى يكون المكان ملائمًا لإدخال المسلتين.

كانت المسلتان بهما أعمدة فردية من النقوش، تسير من أعلى إلى أسفل على جميع جوانبها الأربعة، كما أضيفت نقوش أخرى حول قاعدتيهما. وقد سجلت النقوش العمودية قائمة بكل ألقاب «حتشبسوت»، ثم أكدت أن كل الآلهة مسرورة منها. أما النقوش التي تُحيط بقاعدتي المسلتين، فقد تضمنت معلومات أكثر، فتسرد فيها «حتشبسوت» كيف شيدت هذين المعلمين الشامخين، ولماذا:

«لقد عملتهما من أجله بأمانة قلب، عمل مقدم من ملك لكل إله». ومن الواضح أنها كانت فخورة للغاية بإنجازها، وهناك نقش أخر يقول: «هاتان المسلتان العظيمتان، اللتان أقامتهما جلالتي بالإلكتروم (مزيج طبيعي من الذهب والفضة) من أجل «أبي أمون»، لكي يبقى اسمى، راسخًا في هذا المعبد لأبد الأبدين، إنهما من كتلة واحدة من الجرانيت دون شق أو وصل».

كذلك فقد أنجزت «حتشبسوت» إضافات أخرى لمعبد الكرنك. فنصبت مقصورتها الحمراء في مؤخرة المعبد، وأحاطت بها مجموعة صغيرة من المقصورات الأخرى حُفرت عليها نقوش لـ«حتشبسوت» وهي ترفع القرابين للعديد من الألهة. كما أنها قامت بتحسين طريق موكب الاحتفال بين معبد «أمون»، ومعبد زوجته الإلهة «مُوت»، وأضافت محطات متعددة للقارب على طول الطريق. أما الإضافة وأضافت محطات متعددة للقارب على طول الطريق. أما الإضافة الكبرى الأخرى لها، فكانت تشييد صرح جديد، يعرف الأن بالصرح الشامن (يضم معبد الكرنك في الوقت الراهن عشرة بالصرح). وهو مزخرف بمشاهد لأبيها، وحواراتها مع الألهة «أمون» و«مُوت» و«خُنسو». كما تصور «تحتمس الأول» وهو يتضرع من أجل

نجاح حكمها. فيقول: «إننى آتى إليك، يا سيد الآلهة، وأتضرع أمامك، وفى مقابل ذلك أنت وضعت الأرض السوداء والحمراء تحت حكم ابنتى، ملكة مصر العليا والسفلى، ماعت كا رع». وتعيد هذه النقوش التأكيد على فكرة أن «حتشبسوت» هى الحاكم الشرعى، وأن أباها والآلهة يعترفون بحقها فى أن تكون فرعونًا.

# التجارة والاستكشافات

الفحل الفامس

نحن نعلم أن «حتشبسوت» كانت شديدة الاهتمام بالمغامرات الاستكشافية والتجارية مع البلاد الأخرى. وهناك دلائل تثبت أنها أرسلت بعثات استكشافية إلى لبنان من أجل شراء أخشاب الأرز، وإلى سيناء للحصول على الفيروز من الجبال. وكانت منطقة سيناء مصدرًا للنحاس والفيروز منذ حقبة ما قبل الأسرات. وكان الذهاب إلى سيناء يتضمن القيام برحلة برية طويلة، فيتم عبور الصحراء الشرقية من وادى النيل وحتى ساحل البحر الأحمر، ثم الإبحار بسفينة للوصول إلى الساحل الغربي لسيناء.

وفى السنة السادسة عشرة من حكم «حتشبسوت»، أمرت بوضع نقش فى موقع يُسمَّى وادى المغارة، على بعد 225 كم غرب القاهرة، وفى هذا النقش، تظهر «حتشبسوت» وهى تتعبد للإله «سوبيد»، بينما يتعبد «تحتمس

الثالث» لـ «حتحور»، وكانت «حتحور» الإلهة الراعية لصناعة الفيروز.

وفى السنة الثامنة من وصايتها على العرش، أمرت «حتشبسوت» بإرسال بعثة استكشافية إلى بلاد بونت فى شرق إفريقيا، وكانت تهدف لإبراز أحد الجوانب الأكثر تميزًا فى حكمها. كانت «حتشبسوت» شديدة الفخر بهذه البعثة، حتى أنها عملت على تصويرها ووصفها بأدق التفاصيل، على جدران الشرفة الوسطى من معبدها الجنائزي فى الدير البحرى.

ومنذ الدولة القديمة وما تلاها، أرسل المصريون حملات تجارية إلى بلاد بونت. وهناك جدال مازال يدور حتى اليوم بشأن موقع هذه البلاد وهويتها بالتحديد. إن الأبحاث التي أجريت على الحيوانات والنباتات التي يبدو أنها قد جاءت من هذه المنطقة، تشير إلى أنها ربما تكون فيما هو الآن إما جنوبي السودان، أو إريتريا. وكانت بلاد بونت مصدرًا للكثير من المنتجات الأجنبية، ومن بينها الذهب والأبنوس الإفريقي، والعاج، والبخور. كما كانت في تلك المنطقة حيوانات غريبة، مثل القرود والنسانيس، كما يوجد دليل على أن المصريين كانوا يشترون من هناك العبيد، ومن بينهم الأقزام. وغالبًا ما كان الأقزام يشتغلون بالرقص، أو الألعاب البهلوانية في المعابد.

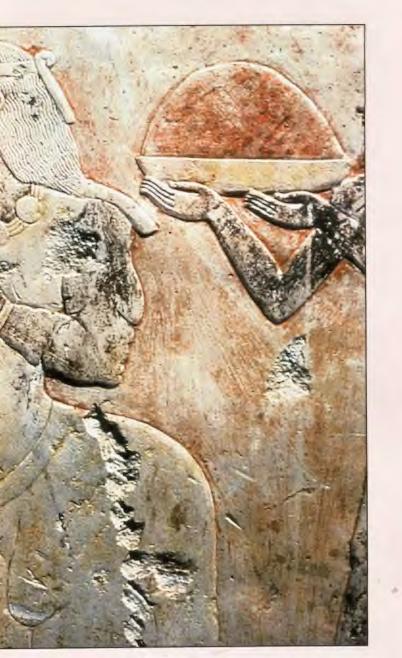

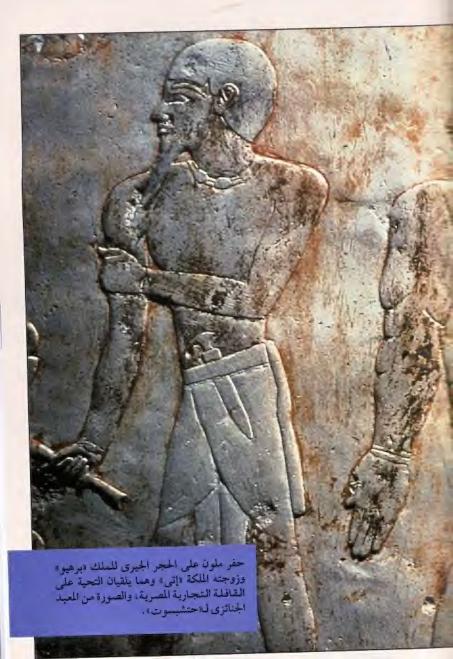

كانت الحملات المصرية تصل في المعتاد إلى بلاد بونت عن طريق الإبحار شمالاً من طيبة إلى مدينة قفط، ثم السفر البرى من وادى النيل إلى الموانىء على ساحل البحر الأحمر، ومن هناك يتم الإبحار جنوبًا على طول الساحل.

ويوجد في معبد «جرجرو» تصوير يوضح وقائع الحملة حتى أدق تفاصيلها. وتظهر المشاهد بأسلوب أشبه بالقصة، فقد خصص لكل مرحلة من المراحل مشهد منفصل. والصور زاهية الألوان، ومفعمة بالحيوية، كما أن دقة التصوير، خاصة فيما يتعلق بالمناظر الإفريقية، تجعلنا نعتقد أن الفنانين الذين رسموها على جدران المعبد ربما ذهبوا مع الحملة وشاهدوا الموقع بأنفسهم. وتروى «حتشبسوت» أنها لم تأمر بإرسال هذه البعثة التجارية، وإنما أرسلها الإله «أمون». وفوق الصورة الأولى، التي تظهر السفن في وضع الإبحار جنوبًا، تذكر النقوش أن: «الإبحار في البحر... السفر في سلام إلى بلاد بونت... بحسب أمر سيد الألهة، «أمون» رب طيبة... لكي نحضر من أجله بحسب أمر سيد الألهة، «أمون» رب طيبة... لكي نحضر من أجله عجائب كل بلد من البلدان».

وتظهر الصورة التالية البعثة، وهى ترسو عند بلاد بونت. وعلى يمين المنظر نرى «نحسى» وزير «حتشبسوت» على رأس مجموعة من المنود. وهناك كومة من البضائع أمامه، من بينها أساور وقلادات



الصوَّاغ بصهرون الذهب من أجل استخدامه لأغراض زخرفية.

وخناجر. وعلى يسار المشهد، يظهر شيخ قبيلة بونت «برهيو»

على رأس مجموعة صغيرة تتضمن زوجته «إتى»، واثنين من أبنائه، وإحدى بناته، وثلاثة من الخدم الذكور، يقودون حمارًا. ويتميز «برهيو» بأنه طويل، ونحيف، وله بشرة حمراء، ولحية مدببة. أما زوجته «إتى»، فهى بدينة على نحو غريب. وتظهر أيضا قريتهم عند حافة غابة الأبنوس والنخيل وأشجار البخور. وبيوتهم الصغيرة المستديرة تستقر على ركائز، وأسقفها مدببة، وتوجد سلالم تصل إلى أعلى عند أبوابها الأمامية.

يظهر المشهد التالى المصريين وهم يُعدّون المكان الذى سيخيمون فيه. و«نحسى» يقف أمام خيمته، ليفحص المحصول الذى أحضره شيخ القبيلة، ومعه شعبه من القرويين. ويبدو أن «نحسى» قد تناول لتوه الغداء مع «برهيو»؛ إذ تقول النقوش التي فوق الصورة: «وهناك قدموا لهم خبزًا ولحمًا، وفواكه وكل شيء موجود في مصر.» ونحن لا نعلم كم من الوقت قضاه المصريون في بلاد بونت، وكذلك لا نعرف ما إذا كانوا قد توغلوا أكثر للاستكشاف في البلاد مع أصدقائهم الجدد. ولكننا نرى في المشهد التالي أن المصريين وأهل بونت يعملون معًا في تحميل السفن بالبضائع من أجل رحلة العودة للمصريين. وتصف النقوش الموجودة فوق السفن طبيعة الحمولة: «كل الأخشاب العطرة الطيبة التي في أرض الإله، أكوام من راتينج المر، مع المزيد من أشجار المر النضرة، مع أبنوس وعاج نقي، وذهب إميوس الأخضر، مع خشب القرفة، وخشب خست، مع بخور إحموت، وبخور سونتير، ومستحضرات تجميل للعين، وقرود وكلاب، وكذلك جلود النمر الجنوبي، مع السكان المحلين وأطفالهم. ولم يتمكن أحد في مصر من جلب شيء كهذا، ولا أي ملك منذ البدايات الأولى».

أما رحلة العودة، فلم يتم عرضها، بل تُركت لكى نصوغها بخيالنا. إذ نرى في المشهد التالى «حتشبسوت» وهي تحيى المستكشفين العائدين على ضفاف النيل عند طيبة. وتُظهر المزيد من البضائع بينما

يتم تفريغها على رصيف الميناء، ومن بينها أشجار البخور المحمولة بين شخصين، وجذورها موضوعة في سلال. ورجال أخرون يحملون الأقواس، وخشب الأبنوس، والبخور، والجرار (أوان فخارية كبيرة) التي تحتوى على زيوت عطرية. كما كان بعض الرجال يقودون قطعانا من الماشية وقردًا. ويظهر المشهد التالى «حتشبسوت» وهي تقدم كل البضائع إلى الإله «اَمون»، وتصف النقوش الموقف كما يلى:

الملك نفسه، ملك مصر العليا والسفلى، ماعت كارع، يقدم الأشياء الطيبة من بلاد بونت، مع هدايا بلاد الجنوب... إلى آمون، سيد طيبة، الذى يترأس الكرنك؛ من أجل حياة وازدهار وصحة ملك مصر العليا والسفلى، ماعت كا رع؛ لكى تعيش وتبقى ويكون قلبها مبتهجًا، فتحكم على الأرضين مثل رع للأبد.

تُظْهر المشاهد الأخيرة «حتشبسوت» وهى تُعلِن نجاح بعثتها سواء بالنسبة للإله «آمون» أو بالنسبة لبلادها. ولا يظهر «تحتمس الثالث» إلا مرة واحدة فقط فى القصة كلها؛ حيث يُصور وهو يقدم أفضل المر الطازج للإله «آمون». أما «نحسى» و«سنن موت» وغيرهما من المسئولين غير المذكورين بالاسم، فقد ظهروا يهنئون «حتشبسوت» على نجاح بعثتها.

## السنوات الأخيرة

فى حدود معلوماتنا، مرت السنوات الأخيرة من حكم «حتشبسوت» بسالام. وقد مات «إنينى» حاكم طيبة و«حبو سنب» رئيس كهنة أمون قبل ذلك أثناء حكمها. وفى وقت ما بين السنة السادسة عشرة والعشرين من حكمها، مات خادمها المؤتمن «سنن موت». ولدينا

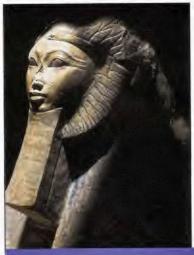

الملكة احتشبسوت، في هيئة أبي الهول. هذا التمثال أحد تمالين يوجدان في معبدها الجنائزي في الدير البحري.

دلائل جديرة بالاعتبار فيما يتعلق بمحبتها لهذا الشخص. حيث يوجد أكثر من خمسة وعشرين تمثالاً «لسنن موت» في كل أنحاء مصر. كما أن المعبد الجنائزي لـ«حتشبسوت» في الدير البحري يحتوى على أكثر من ستين صورة صغيرة «لسنن موت» مخفية خلف الأبواب والتماثيل. هذه التماثيل والصور كانت ستضمن لـ«كا» «سنن موت» البقاء بعد موته.

بنى «سنن موت» لنفسه مقبرتين فخمتين، على الضفة الغربية

للنيل في مقابل طيبة، واحدة على قمة التل الذي يُعرَف باسم القرنة، والذي يضم المقبرة إلى جانب مقبرة أحد المسئولين، ويُدْعي «أمنحتب» وكذلك معلم ملكي أخر اسمه «سنيمين». وظلت القرنة المكان الذي يضم مقابر الموظفين الحكوميين في أثناء حكم «تحتمس الثالث». غير أن «سنن موت» لم يكن راضيًا عن هذا الموقع، لذلك فقد بني مقبرة ثانية في المنطقة الواقعة خلف معبد الدير البحري. وكان مدخل هذه المقبرة في الأصل مخفيًّا في أرضية محجر كبير. ولا نعلم اليوم المكان الذي دُفِنَ فيه «سنن موت»؛ حيث إن هاتين ولا نعلم اليوم المكان الذي دُفِنَ فيه «سنن موت»؛ حيث إن هاتين من أثاره للتشويه أو التدمير بعد وفاته؛ ربما لعلاقته الوثيقة من أثاره للتشويه أو التدمير بعد وفاته؛ ربما لعلاقته الوثيقة بدحتشبسوت».

يبدو أن الأميرة «نفرو رع» قضت معظم سنوات عمرها وهي تعمل بوصفها «الزوجة» الرسمية في عدة وظائف رسمية. لقد كانت هناك حاجة دائمة لدور الملكة (الزوجة العظيمة للملك) في الاحتفالات الدينية والرسمية، ونتيجة لإدراك «حتشبسوت» لذلك، نجدها تستعين بابنتها لتلبى هذا الاحتياج عند الضرورة. وأخر ذكر للأميرة «نفرو رع»، نجده في نقش في مقبرة «سنن موت» في القرنة، ويرجع تاريخه إلى السنة السادسة عشرة من حكم «حتشبسوت»، ويبدو أن



تماثيل صغيرة لأبناء الإله احورس، وكانت وظيفتها حماية الأعضاء الداخلية للملوك المتوفين.

«نفرو رع» ماتت بعد ذلك بفترة وجيزة.

ونحن لا نعرف ما إذا كانت قد تزوجت من «تحتمس الثالث» أم لا، كذلك ليست لدينا فكرة واضحة عن طبيعة شعورها وموقفها تجاه حياتها التي قضتها في خدمة أمها.

وأخيرًا، بدأت «حتشبسوت» منذ السنة العشرين من حكمها، وما بعدها، في الظهور على آثارها، ونقوشها مقترنة بـ«تحتمس الثالث» بوصفه شريكًا مساويًا لها، يظهر واقفًا إلى جانبها بدلاً من وقوفه وراءها. وربما شعرت بتقدم العمر واقتراب الموت، وأهمية ضمان وصول التاج بهدوء إلى خليفها. في ذلك الوقت، أصبح «تحتمس الثالث» قائدًا للجيش المصرى، وكان مشغولاً بسلسلة من الحملات العسكرية في

النوبة، وسوريا، وكنعان. ماتت «حتشبسوت» فى اليوم العاشر من الشهر السادس من العام الثانى والعشرين من حكمها (1458ق.م). ولمدة أربعين يومًا، خضع جثمانها لطقوس التحنيط، ودُفِنت فى النهاية إلى جوار أبيها فى مقبرتها فى وادى الملوك.

لم يتم التعرف على مومياء «حتشبسوت»، ولا يبدو أنها واحدة من تلك المومياوات التي وُجِدَت في خبيئة الدير البحرى. غير أنه، في سنة 1903م، وجد عالم الأثار هوارد كارتر مومياء مجهولة لأنثى في مقبرة «سات رع»، تُعرَف باسم «إنيت»، التي كانت مربية «حتشبسوت» في طفولتها، ولا شك أنه من الممكن أن تكون هذه المقبرة الصغيرة قد عُدت مكانًا أمنًا لإخفاء جثمان «حتشبسوت». وترجع هذه المومياء لسيدة بدينة في منتصف العمر، لديها أسنان بالية، وشعر ذهبي عيل إلى الحمرة. وقد تم تحنيطها، وذراعاها متقابلتان على جسدها في الوضع النموذجي لملوك الأسرة الثامنة عشرة وقد ثبت مؤخراً أنها مومياء «حتشبسوت».

واستمر «تحتمس الثالث» في حكم مصر بمفرده لأكثر من ثلاثين سنة. وكان محاربًا عظيمًا، وخاض سبع عشرة حملة عسكرية في سوريا، والكثير غيرها في النوبة. كما أنه شيد وقام بتوسيع الكثير من المعابد في كل أنحاء مصر والنوبة. ويُذكر «تحتمس الثالث» باعتباره

واحدًا من أعظم فراعنة مصر. ومات في النهاية سنة 1425ق.م. وتُوجد مومياؤه الآن في المتحف المصرى بالقاهرة. وقرب نهاية حكمه، بدأ «تحتمس الثالث» عملية تدمير منظم لتماثيل زوجة أبيه «حتشبسوت»، وصورها، ونقوشها، ومدوناتها. غير أنه لم يهاجم سوى تلك التماثيل والصور التي أظهرتها في صورة حاكم لمصر لكنه ترك تلك التي تظهر «حتشبسوت» باعتبارها الابنة الملكية، أو الزوجة الملكية، والأم الملكية. وربما كان سبب ذلك اعتقاده بأن وجود فرعون كامرأة يُعَدُّ أمرًا معاديًا لـ«ماعت»، وأن وجود «حتشبسوت» باعتبارها فرعونا أنثى على عرش مصر يمكن أن يصير مثالاً خطيرًا لغيرها من نساء العائلة الملكية.



يعم للهضاقا بشعوار للفائفة بيندويين الضغ والاي مجهزاه ويحتاين إستيبار المتحتان إستيبار المتحتان إستيبار المتحتوين إستيبار المتعتقل المستيبار المتحتوين المتعتقل المتحتوين المتحتوين المتحتوين المتحتان المتحتفظات المتحتان المتحان المتحتان المتحتان المتحتان المتحتان المتحتان المتحتان

سدوله سارلسف



القراءة المورو 2009 - 2009







